ينشئر لاو لهرة جزء فيلم من حديث أبى الحسين عبرالوهائ بن لجيت الكلابي المعتروف بأنح يتوك عق شيح قَرْمُ لَهُ وَعِنْ الْمُ الْمِينَةُ وَاتَّارَهُ أبوعب يوسي ورزاح يال سالمان

جزء في له من حديث أبى الحسين عَبرالوهاب به لحسيَ الكلابي المعروف بأمنى تبوك عن شيخ المعروف بأمنى تبوك عن شيخ



#### جمیع حقوق الطبع محفوظة ك «دار التوجيد والسنة» و «مكتبة الفرقان»

الطبعة الأولى

7731a- 1.07

رقم الإيداع: ٢٣٦٣٦ /٢٠٠٦م



E-Mail:abu\_abd\_alwadood@Hotmail.com

جوال: ۱۰۲/۲۱۰۵\ ماتفوفاکس: ۲۰۲/۲۱۰۵\ ماتفوفاکس: ۲۰۲/۲۱۰۲۰۰۰



القاهرة: مساكن عين شمس - ش مسجد الهدي المحمدي E-Mail:abdel\_m۲۰۰۰@yahoo.com

ينشرلاولةرة

### جزء فينه من حديث أبى الحسين عبرالوهاب به لحسي الكلابى المعروف بأمئ تبوك عن شيخ المعروف بأمئ تبوك عن شيخ

قَدْمُ لَهُ وَمِنْجُ أَمَادِينَهُ وَاثَارَهُ أَبُوعُبَ يَرْمُ مَشْهُ وَرَبِي أَمَادِينَهُ وَاثَارَهُ أَبُوعُبَ يَرَةُ مَيْشُهُ ورَبُرَجَ سَبِي السَّالِحَان



وَ الْرَالِيَّ فِي مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلِ

بشغرانة الخفالخوين



## بسم الله الرحيم

#### مقدمة التحقيق

إنّ الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ عَوْنَ اللَّهِ حَقَّ تَقَاتُهُ وَلاَ تَمُوتَنَّ إِلاَ وَأَنْتُمُ مُسلمونَ ﴾ [ آل عمران: ١٠٣].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَاحِدةٍ وَخَلَقَ مِنهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الذِي تَسَاءُلُونَ بِهُ مِنهُا زَوجِهَا وَبِثُ مِنهُمَا رَجَالاً كثيراً ونساءً واتَّقُوا الله الذِي تساءُلُونَ بِهُ وَالْأَرْجَامُ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيباً ﴾ [ النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا اتَّقُوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ [ الأحزاب: ٧٠-٧١].

أمّا بعد:

فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعةٍ، وكل بدعةٍ ضلالةٍ، وكل ضلالةٍ في



أما بعد:

فهذا جزء حديثي يطبع لأول مرة، فيه جملة من الأحاديث النبوية والآثار السلفية، أعمل على نشره بعد العناية بضبط نصه وتخريج أحاديثه وآثاره.

وكنتُ قد عقدتُ في ١٥١من شهر صفر إلى ٢٣/منه من سنة وكنتُ قد عقدتُ في مكتبتي، حضرها \_ بعد الانتقاء \_ ما يبزيد على الخمسين من طلبة العلم، وبعد أن ذكرت طرق التخريج والتعريف بأشهر كتبه، قمت بتوزيع بعض نصوص هذا الجزء على المشتركين، وطلبت من كل مجموعة الاشتغال بحديث أو أثر منه، ثم خرجتُ \_ معهم \_ قسماً منه، كنماذج تطبيقية عملية علمية لتخاريج الأحاديث النبوية.

والمرجو من الله عز وجل أن يَقَع به النفع، وأن أكون قد وفّقتُ لما فيه الأجران في عملي هذا، وأن يجعله ـ سبحانه ـ في ميزان الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### ترجمة المصنف

#### اسمه ونسبه وكنيته:

هو أبو الحسين، عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بن موسى بن سعيد بن راشد بن يزيد بن قُنْدُس بن عبد الله المعروف بأخي تبوك.

والكِلابي: بالكسر والموحدة مخففاً.

وهذه النسبة إلى عدة من قبائل العرب، فمنهم إلى:

كلاب بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب، من أجداد رسول الله عَلَيْهِ، وهو أبو: قُصَيَّ، وزُهْرة، ابني كلاب بن مُرَّة.

والقبيلة المعروفة، هي: كلاب بن عامر بن صعصعة.

#### \* مولده:

ولد في شهر ربيع الأول، من سنة خمس وثلاث مئة. على ما ذكره عبدالعزيز الكتاني في «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» ونقله عنه بسنده: ابن عساكر في «التاريخ».

وأرَّخ الـذهبي مـولده في «السـير» سـنة سـتٌ وثـلاث مئة في ذي القعدة.

ولكنه ذكر في ((التاريخ)) أن مولده كان في سنة ثلاث وثلاث مئة.

والـراجح أن مولده كان في ذي القعدة، سنة ست وثلاث مئة \_ على ما ذكـره الـذهبي في «السـير» \_ فقد أخرج ابن عساكر في «التاريخ» بسنده إلى الكلابـي \_ نفسـه \_ أنـه قال: ولدتُ في ذي القعدة سنة ست وثلاث مئة (۱).

#### \* ثناء العلاء عليه:

قال الكتاني: وكان ثقة مأموناً، حدثنا عنه عِدّة.

ونعته الـذهبي في «السـير» (١٦/ ٥٥٧) بقـوله: المحـدّث الصادق المعمّـر، وفي «تاريخ الإسلام» (حوادث سنة ٣٨١ ـ ٢٠٠ / ص٣٣٣) بقوله: كان مسند وقته بدمشق.

وأخرج ابن عساكر في «تاريخه» (٣١٦/٣٧ ـ ط. دار الفكر) بسنده إلى أبي القاسم أحمد بن سليمان بن خلف بن سعد الباجي، أنا أبي أبو الوليد قال: أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن: ثقة مُحْسِنْ.

وأخرج كذلك بسنده إلى على بن محمد الحنائي أنه قال عن الكلابي: الشاهد الشيخ، الثقة الأمين.

ونعته ابن العماد: بمحدث دمشق.

#### \* شيوخه وتلاميذه:

ذكرهم ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٧/ ٣١٤-٣١٥). فقال: روى عن: طاهر بن محمَّد الإمام، ومحمد بن خُرَيْم، وأبي الحسن بن جَوْصا، وسعيد بن عبدالعزيز، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالملك بن مروان، وأبي عبدالرحمن محمد بن عبدالله بن عبدالسلام، ومحمد بن

<sup>(</sup>١) وانظره في آخر هذا الجزء.

أحمد بن محمد بن الصلت، وإبراهيم بن محمد بن أبي ثابت، وأبي يحيى زكريا بن أحمد البلخي القاضي، وأبي عبيدة أحمد بن عبدالله بن أحمد بن ذكوان، ومحمد بن أحمد بن عُمَارة، وعبدالرحمن بن إسماعيل الكوفي، وعبدالله بن أحمد بن زُبْر، وأحمد بن عبدالله بن نصر بن هلال، ومحمد ابن بكار بن ين ين السكسكي، وصاعد بن عبدالرحمن بن صاعد النحاس، ومحمد بن أحمد بن الوليد بن هشام القبيطي، وأبي القاسم عبدالوهاب بن هلال بن عبدالوهاب البيروتي، وأبي القاسم عبدالله بن أحمد بن محمد المعلم التميمي، وعمر بن سلمة، وأبي الدحداح، وأبي الجهم بن طلاب، وسليمان بن محمد الخزاعي، وأبي الطيب أحمد بن إبراهيم بن عُبَادل، وعبدالغافر بن سلامة، وأبي هاشم محمد بن عبدالأعلى بن عُلْيل، وأحمد بن إبراهيم بن حبيب الزّرّاد، وأبي علي الحسين بن محمد بن عويث، وأبي على الحسن بن أحمد بن الحسن الناعس، وأبي بكر محمد بن العباس بن يونس بن زلزل، وأبي بكر محمد بن إسماعيل بن محمد بن سلام البصال.

روى عنه: تمام بن محمد الرازي، وأبو القاسم السَّمَيْسَاطي، وأبو الحسن، وأبو الحسن رَشَا بن نظيف، وأبو علي الأهوازي، وأبو الحسن، وأبو إسحاق، وأبو القاسم بنو الحنائي، وأبو الحسين الميداني، وأبو بكر أحمد ابن الحسن بن الطيَّان، وعبدالله بن الحسين بن عبدان، وأبو القاسم بن الفرات، وأبو صالح طرفة بن أحمد، وأبو نصر المُرِّي، وأبو الحسن بن السمسار، والرَّبعي، وعلي بن طاهر بن محمد القرشي المقدسي، وأبو بكر خليل بن هبة الله بن محمد التميمي، وأبو بكر محمد بن بكير بن أحمد التنوخي، ومحمد بن علي بن حميد الكفرَطابي، وأبو القاسم عبدالواحد بن أحمد بن الطيب الوكيل، وعلي بن محمد بن شجاع بن أمهول، وأبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف بن مَرَدة الأصبهاني أبي الهول، وأبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف بن مَرَدة الأصبهاني

#### وغيرهم.

#### \* مؤلفاته:

ذكر شيخنا الألباني \_ رحمه الله \_ في فهرسته لمخطوطات المكتبة الظاهرية (ص ١٥٩/رقم ٢٦٨) أن للكلابي:

- \_ ((جزء من أحاديثه) ضمن المجموع ٢٧ (ق ١٧٠-١٧٩).
- \_ ((جزء من حدیثه) ضمن حدیثه ۲۲۸ (ق ۲۲۹–۲۲۸).
  - \_ ((جزء منه) مجموع ۸۲ (ق ۱۲۵–۱۷۰).
  - \_ من ((فوائده)) حدیث ۲۲۸ (ق ۲۷ ۲۹).

\_ (نسخة أبي العباس طاهر بن محمد التميمي» ضمن مجموع ٥٩ (ص ٩٩ – ١٠٨).

وذكر هذا الأخير (ص ٢٢٣ رقم ٣٩٢) أيضاً.

والمصنّف معروف بالرواية؛ فقد ذكر الحافظ ابن حجر في «المجمع المؤسس» (٢/ ٣٢٥) أنه وقع له بإسناده كتاب «شروط النصارى، لأبي محمد عبدالله بن زبر \_ رواية أبي الحسين عبدالوهاب بن الحسن الكلابي عنه».

#### **% وفاته:**

قال الكتاني: توفي يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خَلَت من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وثلاث مئة. ونقله عنه ابن عساكر في «التأريخ» ونقل ابن عساكر أيضاً عن أبي علي الأهوازي أنه مات يوم السبت عند غروب شمس العاشر من الشهر. فهي إذن ليلة الأحد الحادي عشر من الشهر نفسه.

وقال الذهبي: وتوفي في ربيع الأول، عن تسعين سنة.

#### 

(اتاريخ مولد العلماء ووفياتهم) لعبدالعزيز الكتاني (ص ١٢٤).

((الإكمال)) لابن ماكولا (٤/ ٢٧٥).

«الأنساب» للسمعاني (٥/١١).

((تاریخ دمشق) (۳۷/ ۲۱۷ – ۲۱۵).

(سير أعلام النبلاء)) (١٦/ ٥٥٧). و((العبر)) (١٦/ ٦٦)، و((تاريخ الإسلام)) (حوادث سنة ٢٨١ - ٠٠٠٤/ ص ٣٣٣) كلها للذهبي.

((توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين (٧/ ٩٤٣).

((النجوم الزاهرة)) لابن تغري بردي (٤/ ٢١٥).

((معجم البلدان) لياقوت الحموي (٥/ ١٣٤).

(شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي (٧ / ١٤٧).

((تاریخ التراث العربی) (۱ / ۱۳٥).

موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان (ق ۱ - ج ۳ / ۲۵۰ - رقم ۹۵۹).

#### \* توثيق نسبة الجزء للمصنف:

الجزء صحيح النسبة إلى المصنف \_ رحمه الله \_، ويدل عليه ما يلي: \* جاء على طرة الغلاف ما صورته:

- جزء فيه من حديث أبي الحسين الكلابي عن شيوخه.

\* السماعات الملحقة بالجزء وفيها إثبات أن الجزء للكلابي رحمه الله تعالى.

\* ذكر «الجزء» الحافظ ابن حجر في «المعجم المفهرس» (ص٣٤٣ / رقم ١٤٧٤) ضمن الكتب التي وقعت إليه بالإسناد، فوقع هذا الجزء له من طريق أبي القاسم الحنائي \_ صاحب الأجزاء «الحنائيات»، وقد قمنا بتحقيقه ولله الحمد \_، حدثنا أبو الحسن عبدالوهاب بن الحسن الكلابي، به. قال: وأوله: حديث أنس في المغفر، وآخره: «وبوادي القُرى» (۱).

\* وذكر الحافظ أيضاً في «المجمع المؤسس» (٢ / ٣٢٥) أن الجزء وقع له بإسناده، إلى عبدالدائم بن الحسن الهلالي، عن الكلابي (٢).

#### البرجمة رواة الجزء:

أولاً: أبو الحسين، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النوسي (٣) البغدادي.

أسند ابن عساكر عن جمع من الأئمة قالوا عنه: كان صدوقاً ثقةً من أهل القرآن، حسن الاعتقاد.

ونعته الحافظ الذهبي بقوله: الشيخ العالم، المقرىء، المسنِد.

<sup>(</sup>١) والجيزء عبارة عن روايات؛ فالجزء الذي بين أيدينا من رواية أبي الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النَّرسي عنه.

<sup>(</sup>٢) وهـذه الرواية جاءت في آخر كتاب ((شروط النصارى)) لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن زُبْر. رواية الكلابي عنه ـ وقد سبق ذكره قريباً ـ..

<sup>(</sup>٣) والنَّرْسي نسبة إلى نَـرْس، وهـو نهر من أنهار الكوفة، عليه عدة من القرى. انظر (الأنساب)، و((معجم البلدان)).

سمع أبا بكر محمد بن إسماعيل الورَّاق، وعلي بن عمر الحربي، وابن أخي ميمي، والمعافى الجريري، وعبدالوهاب الكلابي وغيرهم. وحدث عنه أبو بكر الخطيب، وقال (١): «كان ثقة من أهل القرآن».

ولد سنة سبع وستين وثلاث مئة، وتوفي في صفر سنة ست وخمسين وأربع مئة. وله «مشيخة». قال الذهبي: سمعنا «مشيخته» من أبي حفص القواس، أنبأنا الكندي، أخبرنا أبو بكر الأنصاري، أخبرنا أبو الحسين رحمه الله.

ترجمته في: ((تاريخ بغداد)) (۱/۳۵۳)، و((تاريخ دمشق)) (۵۱) الله و((العبر)) و((العبر)) و((العبر)) و((العبر)) و((شذرات الذهب)) (۳/ ۲۰۱).

ثانياً: القاضي أبو بكر، محمد بن عبدالباقي بن محمد بن عبدالله ابن محمد بن عبدالله ابن محمد بن مشجّعة (٢) بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مَشْجَعة (٢) بن الحارث بن عبدالله بن شاعر النبي ﷺ كعب بن مالك بن عمرو بن القَيْن الخزرجي السّلَمي (٣) الأنصاري البغدادي، من محلة النَّصْريَّة (٤) الخنبلي البزاز، (٥) المعروف بقاضي المارستان.

سمع عن جمع؛ منهم أبو الحسين النَّرْسي، وحدَّث عنه خلق؛

<sup>(</sup>۱) في ((تاريخ بغداد)) (۱ / ۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) بفتح الميم، وسكون الشين المعجمة، وفتح الجيم، وبعدها عين مهملة.

<sup>(</sup>٣) بفتح السين واللام، نسبة إلى بني سلّمة: حَيُّ من الأنصار.

<sup>(</sup>٤) وهي محلة بالجانب الغربي من بغداد، منسوبة إلى أحد أصحاب المنصور، يقال له: نَصْر. انظر : ((معجم البلدان)) (٥ / ٢٨٧ – ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) بزايين.

منهم: السلفي، وابن عساكر، وابن الجوزي، وعمر بن طبرزذ ـ راوي هذا الجزء عنه ـ، وغيرهم.

قال عنه السمعاني: أشهر من أن يُذكر، سمعت منه الكثير، وحدَّث عن شيوخ له لم يحدَّث عنهم أحد من عصره.

ونعته الـذهبي بقوله: الشيخ الإمام العالم المُتَفَنَّن، الفَرَضِيُّ العدل، مسند العصر.

وقال أيضاً: وله مشيخة في ثلاثة أجزاء، (١) وأخرى خرجها السمعاني في ((جزء)) (٢).

ولد في عاشر صفر سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة، وتوفي في ثاني رجب سنة خمس وثلاثين وخمس مئة.

وذكر ابن عساكر عن السمعاني أنه قال: توفي في الرابع أو الخامس من رجب. ولم أجد تنصيص السمعاني في «الأنساب» على يوم وفاته.

ترجمته في: «تاريخ ابن عساكر» (٥٤ / ٢٨)، و«الأنساب» –النَّصْري – (٥ / ٥٩٤)، و«المنتظم» (١٠ / ٢٢ – ٩٤)، و«معجم السلدان» (٥ / ٢٨٨)، و«اللُباب» (٣ / ٢١١ ، ٢١٢)، و«الكامل»

<sup>(</sup>۱) استخرج القرشي أبو صادق، محمد بن يجيى جزءاً من الحديث منها بعنوان: ((جزء فيه أحاديث منتقاة عوال صحاح من مشيخة القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي)) ((قاضي المارستان)). موجود \_ مخطوطاً \_ في المكتبة التيمورية (۲ / ۲۷۷ [۲۲۲] ص۱۷۹) ضمن مجموعة، منسوخة قبل ۷۷۵هـ.

<sup>(</sup>٢) وهـو بعـنوان ((جزء فيه أحاديث صحاح وغرائب وحكايات وأشعار من مسموعات العلامـة محمـد بـن عبد الباقي الأنصاري)) للسمعاني. والجزء محفوظ في دار الكتب المصرية، ضمن ((المجموع)) (١ / ١٠٥ [١٢٥٩]).

(۱۱/ ۸۰)، و «العبر» (۱۰ / ۲۰)، و «المستفاد من ذیل تاریخ بغداد» (۲۰ / ۲۱)، و «السیر» (۲۰ / ۲۰)، و «المستفاد من ذیل تاریخ بغداد» (۲۰ / ۲۱)، و «البدایة والنهایة» (۲۱ / ۲۱۷، ۲۱۸)، و «ذیل طبقات الحنابلة» (۱ / ۲۱۸ ـ ۱۹۲ ـ ۱۹۸)، و «النجوم الزاهرة» (۵ / ۲۶۲)، و «النجوم الزاهرة» (۵ / ۲۲۷)، و «کشف الظنون» (۱ / ۱۳۸)، و «شذرات الذهب» (٤ / ۲۲۷)، و «کشف الظنون» (۱ / ۱۳۸)، و «شذرات الذهب» (٤ / ۱۰۸ ـ ۱۱۰)، وللمستشرق سوتر بَحْثٌ في أخباره و تآلیفه باللغة الألمانیة.

ثالثاً: أبو حفص، عمر بن محمد بن مُعَمَّر بن أحمد بن يحيى بن حسَّان البغدادي الدَّارَقَرُّيُ المؤدِّب. يعرف بابن طَبَرْزَذُ (١).

والطّبَرْزُدْ ـ بذال معجمة ـ هو السّكر.

سمع من خلق كثير، منهم: القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري ـ شيخه في رواية هذا الجزء ـ .

قال عُمر بن الحاجب: وَرَد دمشق، وازدهمت الطلبة عليه، وتفرُّد بعدَّة مشايخ، وكتب كتباً وأجزاءً، وكان مسند أهل زمانه.

ونعته الذهبي بقوله: الشيخ المسند الكبير، الرحلة.

قدح فيه أبو شامة، فقال: وكان خليعاً ماجناً ...

وقال ابن النَّجار في «التاريخ المجدَّد»: (ورقة ١٢٠ ـ باريس): «...ولم يكن يفهم شيئاً من العلم، وكان متهاوناً بأمور الدين، رأيته غير مرَّة يبول من قيام، فإذا فرَغ من الإراقة، أرسل ثوبه، وقعَد من غير استنجاء بماء ولا حَجَر».

<sup>(</sup>١) قسيد ابن خلكان: طبرزذ بالحروف فقال: ((بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة، وسكون الراء، وفتح الزاي، وبعدها ذال معجمة).

قال: «وكنا نُسْمع منه يومًا أجمع، فنصلّي ولا يصلي مَعَنا، ولا يقوم لصلاة، وكان يطلب الأجر على رواية الحديث، إلى غير ذلك من سوء طريقته، وخلّف ما جَمَعه من الحُطام، لم يُخْرج منه حقاً لله عز وجل».

قال الذهبي \_ وقد نقل الكلام السابق \_ : « ... فمع ما أَبْدَيْنا من ضعفه، قد تكاثر عليه الطلبة، وانتشر حديثه في الآفاق، وفرح الحُفَّاظُ بعواليه، ثم في الزمن الثاني تزاحموا على أصحابه، وحملوا عنهم الكثير، وأحسنوا به الظَّنَّ، والله الموعد ووثقه ابن نقطة». اهـ.

قال ابن الدُّبيثي: جمعتُ له «مشيخة» عن ثلاثة وثمانين شيخاً، وحدَّث بها مراراً، وأملى مجالس بجامع المنصور وعاش تسعين سنة وسبعة أشهر.

ولـد في ذي الحجـة سـنة سـت عشرة وخمس مئة، وتوفي في تاسع رجب سنة سبع وست مئة.

ترجمته في: «التقييد» لابن نقطة (الورقة ١٥٠)، و «الكامل» لابن الأثير (١٢ / ٢٠٢)، و «تاريخ ابن الدُّبيثي» (الورقة ٢٠٠ – ٢٠٢ / باريس ٢٩٢٥)، و «التاريخ المجدد» لابن النَّجَّار [ ورقة ١١٩ – ١٢٠ (باريس)]، و «التكملة» للمنذري (٢ / ترجمة رقم ١١٥٨)، و «ذيل الروضتين» (٧٠ – ٧١)، و قد اختلطت تسرجمته فيه بترجمة أبي عمر المقدسي المتوفى في السنة نفسها – و «وفيات الأعيان» (٣ / ٤٥٢)، و «المستفاد» للحسام الدمياطي (الورقة ٣٦)، و «مشيخة النَّجيب الحرَّاني (ورقة ٢٠١ – ١٠٩ / الشيخ الثامن والخمسون)، و «السير» الحرَّاني (ورقة ٢٠١ – ١٠٩ / الشيخ الثامن والخمسون)، و «العبر» (٢١ / ٧٠٠)، و «دول الإسلام» (٢ / ٢٨٠)، و «دول الإسلام» (٢ / ٢٨٠)، و «دول الإسلام» (٢ / ٢٨٠)، و «دول الإسلام» (٢ / ٢٠١) و «دول الإسلام» (٢ / ٢٠١) و «دول الإسلام» (٢ / ٢٠١) و «دول الإسلام» (٢ / ٢٠٠)،

/ ٨٥)، و ((البداية والنهاية) (١٣ / ٦١ )، و ((عقد الجمان) للعيني (١٧ / ١٥ الورقة ٢٣١)، و ((النجوم البورقة ٢٣١)، و ((النجوم الزاهرة)) (٢٠ / ٢٠١)، و ((البارات البندهب) (٥/ ٢٦)، و ((البارات البارات)) و (البارات) (١٤ / ٢٠١) .

#### \* السهاعات المثبتة على الجزء:

في أول هذا الجزء سماع هذا نصه:

«قرأتُ هذا الجزء و هو من حديث أبي الحسين الكلابي على الشيخ الإمام، العالم، العامل، بقية المشايخ، مسند الوقت، رَحِلَة الدُنيا فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن البخاري، بسماعه من أبي حفص بن طبرزذ، عن القاضي أبي بكر، عن أبي الحسين بن حسنون عنه، فسمعه الجماعة السادة بهاء الدين أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن هبة الله بن محمد بن هبة بن محمد بن أبي جرادة الحلبي، وابناه: عبدالجيد، وعبدالودود، وهو في الخامسة، وأمُّهما كمش بنت عبدالله الأنطاكية عتيقة أبيهما المذكور، وشمس الدين أبو عبدالله محمد بن علي بن مخلص القرويني، وأبو الحسن علي بن أبي الفرج بن عبد الوهاب بن أحمد الحلبي، وأخته عائشة، وفاطمة بنت محمد بن الشيخ المسمع في الرابعة، وأختها ست العرب في الثانية وأبيك في المسمع وابني عبد الرحمن بن يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المِنْ ي حاضرا في السنة الثانية، وأخوه لأمُّه أحمد بن عمر بن محمد المعري، وأمّهما رقيّة بنت محمد بن علي الحريري، وصبح ذلك في يوم الإثنين الثامن عشر من ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وست مئة، بمنزل الشيخ بسفح جبل قاسيون ظاهر دمشق المحروسة، وسمعوا عليه بالقراءة والتاريخ «جزء الأنصاري» وما في آخره بسماعة من ابن طبرزذ

والكندي و «جزءاً فيه أمالي المخلص» بسماعه من ابن طبرزذ، ومحمد ابن وهب بن الشريف، والخضر بن كامل، بسندهم، وغير ذلك، وسمع ذلك كله معهم آمنة بنت أيدغذي عتيق كمال الدين ابن العجمي وأجاز لها الجزء».

#### وفي آخره سماع آخر، هذا نصه:

سمعه على أبي حفص بن طبرزَذ، بقراءة محمد بن عبد الواحد: إبراهيم وابن أخيه علي بن أحمد وأحمد بن شيبان وزينب بنت مكي الحراني وكذلك المجلس من «أمالي الجوهري» المقرون بهذا الجزء، بسماعه من القاضي أبي بكر الأنصاري عنه؛ أوله ..!! وآخره ..!! كتاب «الصيام» وكتاب «الزكاة».

سمسع هذا الجزء علي أبي الحسن: علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي بقراءة أبي الثناء محمود بن أبي بكر الأرموي، ابن خالة محمد ابن جعفر الأمليّ، وأبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وأبح عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن أحمد، والطواشي جوهر الظهيري التفليسي، وعبدالله بن إسماعيل ابن عبدالله، وعمر بن أحمد بن سلمان، وموسى بن أحمد بن عبد الولي المقدسيون، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن سويح، وكاتب السماع يوسف بن الزي عفا الله عنه، وأخوه عمد، يوم السبت سادس رمضان سنة ثمانين وست مئة بالجبل، بقراءته عليه يوم الخميس خامس عشر ربيع الأول سنة ست مئة وثمانين، وكتب: شيبان بن تغلب الشيباني بقراءة أبي عبدالله محمد بن أبي الفتح عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي، وأبو عبدالله محمد بن أبي الفتح عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي، وأبو عبدالله محمد بن أبي الفتح عبد البعلبكي، وابن خاله، وآخرون، في البعلبكي، وابن خاله، وآخرون، في

شعبان سنة أربع وثمانين وست مئة بدمشق، وكتب: يوسف بن الزكي عبدالرحمن المزّي عفا الله عنه.

قرأته أجمع وهو من حديث أبي الحسين الكلابي على الشيخة الصَّالحة المسْنِدَةِ المعمَّره أم أحمد زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحراني أبوها(٢)، بسماعها من أبي حفص بن طبرزذ عن القاضي أبي بكر عن ابن حسنون عنه؛ فسمعه الجماعة السادة بهاء الدين أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر الفتوحي وابنه أحمد وأبو الثناء محمود بن يونس بن محمود وأبو الدر جوهر بن عبدالله التفليسيان، وبهاء الدين عبدالصمد بن عبداللطيف بن محمد الحموي، وأبو عبدالله محمد بن عمر بن عمر بن نصرالله ابن القوّاس، وأحمد بن نصرالله بن محمد بن عياش، وأخوه إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن عثمان ابن السلعوس، وأختاه: نسيب وعُبيدة، وابني عبد الرحمن بن يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي حاضراً في السنة الأولى من عمره، وأمه رقية بنت محمد بن على الحريري، وآخرون ذكروا على نسخة أخرى منه..، وصَّح ذلك في يوم الجمعة العاشر من جُمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين وست مئة بالمدرسة المسمارية (٣) بدمشق المحروسة، وسمعوا على الشيخة بالقراءة والتاريخ والمكان جزءاً فيه «خمسة مجالس من أمالي الجوهري» تخريج ظاهر النيسابوري بسماعه من ابن طبرزذ،

<sup>(</sup>١) مما يزيد هذا الْجُزء أهمية وجود سماعات كبار العلماء، أمثال ابن تيمية، المزي، والبرزالي، وابن المهندس، وغيرهم من العلماء الأثبات، والمدققين المحررين.

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل! ولزينب (ت ١٨٨هـ) ترجمة في ((العبر)) (٣ / ٣٦٦)، ((مرآة الجنان)) (٤ / ٢٠٧)، ((شذرات الذهب)) (٥ / ٤٠٤)، و((النجوم الزاهرة)) (٧ / ٣٨٢)، كتابي ((عناية النساء بالحديث النبوي)) (٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر عنها ((الدارس في تاريخ المدارس)) (١ / ١٨) ٤٣٤، ...).

عن أبي غالب بن البناء عنه، والأول والثاني والخامس والحادي عشر من «مشيخة أبي غالب بن البناء» عن ابن طبرزذ عنه، والأول والسابع من «أمالي القاضي» عن ابن طبرزذ عنه، و«مجلس الجوهري» الذي في آخر هذا الجزء.

سمع هذا الجزء من لفظي بسماعي فيه من ابن البخاري وزينب بنت مكي: الشيخ محمد بن بركات بن مكارم الحراني، وأحمد بن الإمام ابن إسحاق بن يحيى الآمدي، ومحمد بن صالح بن إبراهيم بن أبي بكر الحافظي، وصحح في مجلسين ثانيهما يوم الأحد منتصف جمادى الأول سنة سبع وسبع مئة بالتربة الكاملية بقاسيون، كتبه محمد بن المهندس.

سمع هذا الجزء من لفظي بسماعي من ابن البخاري وزينب بنت مكي: الأمير علم الدين بن عبدالله، وولدي أبو محمد عبدالله، وصح يوم الجمعة الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وسبع مئة بجامع بلد بيسان ونحن متوجّهون في الرحلة إلى الديار المصرية، وكتب محمد بن إبراهيم المهندس.

وسمعه من لفظه بسنده: أسد الدين محمد بن محمد بن عبدالله ابن عبد العزيز ابن المغربي، وبهاء الدين محمد بن صالح بن إبراهيم الحافظي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن نبوح المقدسي، ومحمد بن يحيى بن محمد بن سعد \_ وهذا خطه \_ وذلك في يوم الأربعاء ثامن رجب سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة بالتربة الكاملية بسفح جبل قاسيون والحمد لله وحده.

سمع هذا الجزء على الشيخ الإمام العالم الحافظ علم الدين أبي محمد القاسم بن محمد بن يوسف ابن البررزالي من لفظه، وعلى كاتب السماع: محمد بن إبراهيم بن غنائم ابن المهندس بسماعهما من ابن

البخاري وسماع الثاني من زينب بنت مكي أيضاً بسماعهما من ابن طبرزذ، الجماعة: شمس الدين محمد بن إبراهيم بن منصور المزي، وعبدالرحمن بن أقضى القضاة فخر الدين محمد بن علي بن إبراهيم بن عبد الكريم المصري في شهر شعبان الثالث منه، وخاله إبراهيم بن أبي القاسم بن ..... بن فضل الله، ومحمد بن سعد بن أيوب بن داود زوجة المسمع الأول وابنته فاطمة، وصح يوم الأحد، الثالث والعشرين من شوال سنة ثمان وعشرين وسبع مئة.

\* \* \*

# (2) (m) (m)

الاول شدمك وستيد (مالقاضي يو و مهوي بالا الاضاري (مالوائيت بمين الحدن جينون الارتين واعليه والااسم في سند تشع واربعين واربعيد الادبي وا الوالجنسي بدا لوهاب والجسن والوليور الكلابي وا الما الورك عهد من من بينها والمال و منوالها الماب والما حاصل من انتقاع حيد المذي منوالها منهاب الزهري عن انس ونعال ال من والماليون الاسته منهاب الزهري عن انس ونعال المال ويلا والماليون المعلق من المساورة حل مع المنتي مكه وعلى السنه عدم الزهري عن انسل من المال الماليون الماليون المورد عدم الزهري عن انسل من الماليون المالماليون الماليون الماليون الماليون الماليون الماليون الماليون الم

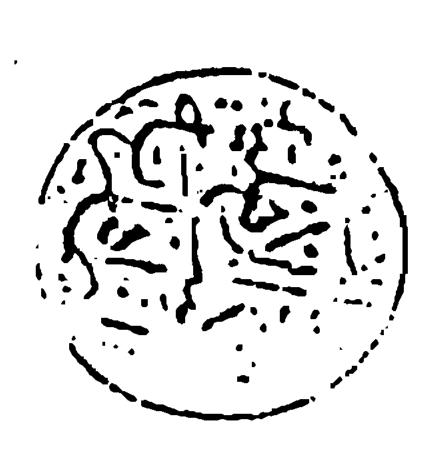

Cil

معدالا راسان المارات المارات المارد مي المارد

| Little at | Litt

|  | • |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   | • | - |   |  |
|  | • |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   | - |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |

# جزء فيه من حديث أبي الحسين الكلابي عن شيوخه رواية أبي الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النرسي عنه رواية القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عنه رواية القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عنه رواية أبي حفص عمر بن أبي بكر بن طبرزذ عنه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أنبأ أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزذ قراءة عليه في جمادى الأولى سنة ثلاث وست مئة، أنبأ القاضي أبو بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري، أنبأ أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النرسي قراءة عليه وأنا أسمع في سنة تسع وأربعين وأربع مئة أنبأ أبو الحسين عبدالوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي قراءة عليه بدمشق في جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة.

[١] أنبأ أبو بكر محمد بن خريم بن محمد بن عبد الملك بن مروان

<sup>[1]</sup> إســناده حســن، مــن أجل هشام بن عمار، قال الحافظ في ((التقريب)) (٨٢٢٢): (صدوق، مُقْرئ، كبر فصار يتلقّن، فحديثه القديم أصح))، والحديث صحيح محفوظ.

أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٥ / ٣٨٨ و ٣٨٩ - ط دار الفكر) وفي ((معجم شيوخه)) (رقم ٢٣٨)، وأبو اليُمن الكندي في ((عوالي مالك)) (١ / ٣٦ / رقم ٦٨)، وابن البخراري في ((مشيخته)) (ص ١٧٥٣)، والحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ١ - بتحقيقي)، جميعهم من طريق المصنّف به.

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في ((عوالي مالك)) (رقم ٤٦): أخبرنا أبو بكر محمد بن مروان به. وأخرجه ابن الحاجب في ((العوالي)) أيضًا نحوه.

وأخرجه ابن ماجة في ((السنن)) (رقم ٢٠٨٥): ثنا هشام بن عمار، به.

وأخرجه من طريق هشام أيضاً: ابن المقرىء في ((معجمه)) (رقم ١٠٩٢)، والنجم النسفي في ((القند في ذكر علماء سمرقند)) (ص ٤٧٢/ رقم ٥٧٥)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (١٤/ ٩). وهو في ((عوالي مالك)) (٥/١-٦) لهشام بن عمّار.

والحديث أخرجه من طريق مالك جمع، منهم:

البخاري في ((الصحيح)) (رقم ١٨٤٦، ٣٠٤٤، ٣٠٠٤)، ومسلم في ((صحيحه)) (رقسم ١٣٥٧)، وأبسو داود في ((السنن) (رقم ٢٦٨٥)، والترمذي في ((الجامع)) (رقم ١٦٩٣)، والنسائي في ((الجحتي)) (٥/٠٠٠)، وفي ((الكبرى)) -كما في ((التحفة)) (٣٨٩/١)-، وأحمد والحميدي في ((المسند)) (رقم ١٢١٢)، والدارمي في ((السنن)) (١٠١/٢) رقم ١٩٣٨، ٢٥٤٦)، وتمــام في ((الفوائد)) (٢٣٨/٢-٢٣٩/ رقم ٦٣٢، ٦٣٢، ٦٣٣ – ترتيبه)، وابن حبان في ((صحیحه)) (۹/۶۲، ۳۷، ۱۱۵–۱۱۱/ رقم ۱۱۷۳–۳۷۲۱ ، ۳۸، ۳۸، ۳۸، وأبو الشیخ في ((أخلاق النبي ﷺ) (رقم ٤١٧)، والبغوي في ((الشمائل)) (٢/٨٦٥-٥٨٧/ رقم ٨٨٦)، وفي ((شرح السنة)) (٧/٤/٧/ رقم ٢٠٠٦)، وابن أبي شيبة (رقم ١٨٧٦٠)، وأبو يعلى في ((المسند)) (٦/٥٥٦/ رقم ٣٥٣٩، ٢١٥١، ٣٥٤٢)، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (رقم ٣٠٦٣)، وأبو عوانة في ((مسنده)) - كما في ((إتحاف المهرة)) (٢ / ٣١٦ / رقم ١٧٨٤)-، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢/٨٥٦-٢٥٩)، وأبو نعيم في ((الحليسة)) (١٣٩/٨)، وابن العطّار في ((مسجرد أسماء الرواة عن مالــك)) (ص ١٩٠/ رقــم ٨٨٠)، والعلائي في ((بغية الملتمس)) (ص ١٤٢)، والدُّوري في ((ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس) (رقم ٢٨)، وابن ناصر الدين في (إتحاف السالك برواية الموطأ عن الإمام مالك) (رقسم ١٧٣، ١٧٦، ١٧٩، ١٨٠)، وابسن الأعرابي في ((معجمه)) (رقم ١٨٦- ط. ابن الجـوزي)، والفاكهي في ((أخبار مكة) (رقم ١٦٤٩)، وأبو إسحاق الهاشمي في ((أماليه)) (رقم ١)، والإسماعيلسي في ((معجم أسامي شيوخه)) (ص ٦٣٦)، وابن البخاري في ((مشيخته)) (ص ١٧٤٨ – ١٧٥٣)، وابن المقرىء في ((معجمه)) (رقم ١٠٩٢)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٤٣ / ٧٧ و ٥٥ / ٤٦ - ط دار الفكر)، والنعّال البغدادي في ((مشيخته)) (ص ٥٧). والخليلي في ((الإرشاد)) (ص ۱۶۸، ۲۵۳، ۲۳۲، ۲۳۶، ۲۵۵ – ۲۰۰، ۸۷۳)، وأبو القاســـم التنوخي فـــي ((الفوائـــد العوالي المؤرخة)) (ص ١٣٤) رقم (١٠)، وأبو القاسم المهرواني في ((الفوائد المنتخبة)) —تخريج أبي بكر الخطيب – رقم (١٥٦)، والماليني في كتاب ((الأربعين في شيوخ الصوفية)) (ص ١٣١)، ومن طريقه الرافعـــى في ((الـــتدوين في أخبار قزوين)) (٣٣/٤)، وابن زنبور الكاغدي في ((حديث البغوي وابن صاعد وابن عبدالصمد الهاشمي) (رقم ٥)، والسلفي في ((حديثه عن الحاكم أبي الحسين أحمد بن محمد الثقفي الكوفي) (رقم ١٢). وقال الترمذي: ((حسن صحيح غريب، لا يُعرف كثير أحد رواه غير مالك عن الزهري)).
وهو في ((الموطأ)) (رقم ١٤٤٧- أبو مصعب الزهري، ورقم ٢٦٢ - يجيى الليثي، ورقم ٢ - الجدثاني).

ووقع عند المهرواني من رواية زيد بن الحباب عن مالك قوله: (مغفر حديد).

قال الخطيب: (رقوله: (حديد) كلمة غريبة لم يذكرها مالك في ((الموطأ))، وقد تابع زيد بن الحباب عليها جماعة، منهم: معاوية بن هشام القصار، ومحمد بن عبد الله الرقاشي، ومحمد بن معاوية النيسابوري، وسفيان بن بشر، وعبيدالله بن عمرو الآمدي، وإسحاق بن منصور بن حيان الأسدي، ومحمد بن مروان الكوفي صاحب الكليي، وأحمد بن يزيد الورتنيس الحراني.

ورواه أيضا أبو عُبَيْد القاسم بن سلام، عن يجيى بن عبد الله بن بُكير عن مالك، فأورد هذه الكلمة.

رواه غيره عن ابن بكير، فلم يذكرها. والله أعلم)). ا.هـ كلامه.

وقال الحنَّائي: ((يقال: تفرد به مالك عن الزهري)).

قلت: جسزم بذلك ابن الصلاح، فقال في ((علوم الحديث)) في (النوع الثالث عشر) (معرفة الشاخ) (ص ٧٠): ((وحديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي على دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري)).

فتعقــبه العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص ٥،٠) بأنه قد روي من غير طريق مالك، فرواه البزار من رواية ابن أخي الزهري، وابن سعد في «الطبقات» (١٣٩/٢)، وابن عدي في «الكامل» (٥/١٠٥) جميعًا من رواية أبي أويس.

قال: وذكر ابن عدي في ((الكامل)) (٥/١٥٠٠) أو (٣٠١/٥ – ط. دار الكتب العلمية) أن معمرًا رواه.

وقــال الخليلي (ص ١٦٨): ((وهذا ينفرد به مالك، عن ابن شهاب، عن أنس، رواه عنه من مات قبله، كالشافعي وغيره). اهــ. مات قبله، كابن جريج والأوزاعي، وأبي حنيفة، وغيرهم ممن بعدهم، كالشافعي وغيره). اهــ.

قلت: رواه البزار في «(مسنده») (٣/ق٨٥/١) من طريق مالك وابن أخي الزهري، ثم قال: «روهــــذا الحديث لا نعلم رواه الزهري إلا مالك وابن أخي الزهري، ولا نعلم رواه الزهري عـــن ابن أخي الزهري إلا يحيى بن هانيء».

قال الحافظ في ((نكته على مقدمة ابن الصلاح)) (ص ٦٥٥ – ٦٦٩): وقد تتبعت طرق هذا الحديث، فوجدته كما قال ابن العربي من ثلاثة عشر طريقًا عن الزهري غير طريق مالك.

فــرويناه مــن طرق الأربعة الذين ذكرهم شيخنا [ ابن أخي الزهري وأبو أويس والأوزاعي ومحمــر] ومــن رواية عقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، ومحمد بن أبي حفصة، وسفيان بن عيينــة،

وأسامة بسن زيد الليثي، وابن أبي ذئب، وعبد الرحمن ومحمد ابني عبد العزيز الأنصاريين ومحمد بن إسحاق، وبحر بن كُنيْز السقا، وصالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي.

\* أمــا روايــة ابن أخي الزهري التي عزاها شيخنا لتخريج البزار، فقد أخرجها أبو عوانة في (صــحيحه) عــن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل هو الترمذي-: حدثنا إبراهيم بن يجيى الشجري: حدثني أبي عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الله بن شهاب، عن عمه، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله على دخل مكة وعلى رأسه المغفر.

ورواه الخطيب في ((تاريخه)) (٢٩١/٤) من طريق أبي بكر النجاد عن الترمذي.

ورواه النسائي في ((مسند مالك)) عن محمد بن نصر، والبزار في ((مسنده)) (٣/ق ١/٤٨) عن عبد الله بن شبيب كلاهما عن إبراهيم بن يجيى – مدني قد أخرج له البخاري في ((الأدب المفرد)) من روايته عن أبيه، ولم يذكر في ((تاريخه)) فيهما جرحاً، وتكلم فيهما بعضهم من قبل حفظهما- والله أعلم.

\* وأما رواية أبي أويس؛ فقرأت على العماد أبي بكر الفرضي عن القاسم بن مظفر، أن محمد بن هبة الله الفارسي أنبأهم، قال: أنبأ على بن الحسين الحافظ: أنا أبو الفرج بن أبي الرجاء: أنا أبو طاهر بن محمود: أنا أبو بكر بن المقرىء في ((معجمه)) (رقم ٩١٢): ثنا السلم بن معاذ الدمشقي: حدثنا أحمد بن يجيى الصوفي: ثنا إسماعيل بن أبان (ح).

ورواه ابسن عسدي في ((الكامل)) (٥/٠٠٠) عن محمد بن أحمد بن هارون، عن أحمد بن موسى البرار، عن إسماعيل بن أبان، عن أبي أويس، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه، قسال: إن النبي على دخل مكة حين افتتحها وعلى رأسه مغفر من حديد.

قال ابن عدي: هذا يعــرف بمالك عن الزهري، وقد روي عن أبي أويس كما ذكرته وعن ابن أخي الزهري ومعمر، [ثم قال: والحديث مشهور بمالك].

قلت (ابن حجر): وقد وقع من وجه آخر:

قلت: ورجال هذا الإسناد ثقات أثبات، إلا أن في أبي أويس بعض كلام، وقد جزم جماعة من الحفاظ منهم البزار أنه كان رفيق مالك في السماع.

وعلى هذا؛ فهذا اللفظ الثاني أشبه أن يكون محفوظًا، على أن بعض الرواة عن مالك قد رواه عين مالك قد رواه عينه بساللفظ الأول؛ كما بينه الدارقطني في ((غرائب مالك)) -رحمة الله تعالى عليهما-، والله الموفّق.

[قلت: رواه ابن عبد البرفي ((التمهيد)) (١٥٩/٦)].

\* وأمـــا رواية معمر التي لم يعزها شيخنا، فرواها أبو بكر بن المقرىء فــــي ((معجمه))، قال: ثنا سعيد بن قاسم، عن مرثد: ثنا مؤمل بن إهاب: ثنا عبد الرزاق (ح).

قسال ابن المقرىء: وحدثنا محمد بن حاتم بن طيب: ثنا عبد الله بن حمدويه البغلاني: ثنا أبو داود السسنجي: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه، قال: إن النبي ﷺ دخل مكة وعلى رأسه المغفر.

أخبرنيه أبو بكر بن إبراهيم الفرضي بالإسناد الذي قدمته آنفًا إلى ابن المقرىء. ورواه داود بن الزبرقان عن معمر، فأدخل بينه وبين الزهري فيه مالكًا.

أخــرجه الــدارقطني في ((غــرائب مالك))، والخطيب في ((الرواة عن مالك))، والحاكم في ((المستدرك)) بأسانيد ضعيفة إليه.

ورواه الواقدي عن معمر، فلم يذكر مالكًا، وسيأتي إسناده إن شاء الله تعالى.

\* وأما رواية الأوزاعي؛ فرواها تمام بن محمد الرازي في الجزء الرابع عشر من ((فوائده)) (٢ / ، وأما رواية الأوزاعي؛ قال: أنا أبو القاسم بن علي بن يعقوب من أصل كتابه، قال: أنا أبو عمرو محمد بن خلف الأطرويشي (وفي ((فوائد تمام)): ((الأطروش)) الصرَّار.

وقال أبو عبد الله بن منده: ثنا جمح بن أبان المؤذن: ثنا هشام بن خالد: ثنا الوليد بن مسلم، عن الزهري، عن أنس، قال: إن النبي عَلِينٌ دخل مكة وعلى رأسه المغفر.

لفسط تمام، ورواتمه ثقات، لكني أظن أن الوليد بن مسلم دلس فيه تدليس التسوية؛ لأن السيدارقطني ذكر في كتاب ((الموطآت)) أن جماعة من الأئمة الكبار رووه عن مالك فعد فيه الأوزاعي وابن عيينة وغيرهم.

ثم وجدته في ((المدرج)) للدارقطني، أخرجه من طريق المؤمل بن الفضل، عن الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي، عن مالك، عن الزهري.

وهكـــذا رواه أبــو الشيخ في ((الأقران())) من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن مالك، فترجح أن الوليد دلسه.

<sup>(</sup>١) غير موجود في مطبوعه تحت (الأوزاعي عن مالك) (ص ١٢٠ ـــ ١٢١).

وقد وجدته من رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي أيضًا. قال الخطيب في ((تاريخه)) (٢/ ٢):

أنا الحسن بن محمد الخلال: أنا علي بن عمرو بن سهل الحريري: ثنا محمد بن الحسن بن مقسم من أصل كتابه: ثنا موسى بن الحسن بن أبي عباد: ثنا محمد بن مصعب القرقساني: ثنا الأوزاعي عن الزهري، فذكره.

قال الخطيب: هذا وهم على محمد بن مصعب، فإنه إنما رواه عن مالك لا عن الأوزاعي.

[وعـــبارة الخطيب: وقد وهم محمد بن مصعب، فقد رواه على بن الحسن بن عبدويه الخزاز، عن ابن مصعب، عن مالك بن أنس، عن الزهري، وذاك الصواب].

قلت: فكأن الراوي عنه سلك الجادة؛ لأنه مشهور بالرواية عن الأوزاعي لا عن مالك، والله أعلم.

\* وأما رواية عُقَيْل بن حالد فرواها أبو الحسين بن جميع الحافظ في «(معجمه») (ص ٧٢)، قال: ثنا محمد بن أحمد هو الخولاني-: ثنا أحمد بن رشدين: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن لهيعة، عن عن ابن لهيعة، عن ابن شهاب، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي على أنه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه على جاءه رجل، فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي على «(اقتلوه)).

قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله على يومئذ محرمًا.

رواته معروفون، إلا أن فيهم من تكلم فيه، وليسوا في حد الترك، بل يخرج حديثهم في المتابعات، والله الموفق.

قال أبو عبيدة: ورواية عُقيل أخرجها كذلك لؤلؤ بن أحمد الضرير في ((جزئه)) (رقم ١١).

\* وأما رواية يونس بن يزيد فقال أبو يعلى الخليلي في كتاب ((الإرشاد)) له (١/٥٤/١):

حدثني جعفر بن محمد الأندلسي: حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس بمصر:

حدثني أبي: حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: أنا عمي عبد الله بن وهب، عسن مالك ويونسس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه، قال: إن النبي على دخل مكة وعليه مغف.

قال الخليلي: رواه الحافظ عن عبد الله بن وهب عن مالك وحده، ليس فيه يونس.

قال لي جعفر: حدثنا به أحمد من أصل كتابه العتيق، وأبوه من الثقات.

قلت: كلامه يشعر بتفرد ابن أخي ابن وهب عن عمه به، وهو كذلك، لكن له طريق أخرى عن يونس كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقرأت بخط الحافظ أبي على البكري، قال: قرأت بخط الحافظ أبي الوليد بن الدباغ: أنا أبو محمد بن عتاب: أنا أبو عبد الله بن عائذ إحازة، قال: أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل، فذكره. وأما رواية محمد بن أبي حفصة، فقال الخطيب في «الرواة عن مالك»:

أنا أبو بكر محمد بن الفرج بن على البزار: أنا محمد بن إسحاق القطيعي الحافظ: حدثني عبدان بن هشيم بن عبدان: ثنا النضر بن هارون السيرافي: ثنا أحمد بن داود بن راشد القرشي: ثنا مهدي بن هلال الراسبي: ثنا مالك بن أنس ويونس بن يزيد ومحمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه، قال: إن النبي على دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه على مغفر، فقيل له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال على: ((اقتلوه)).

لكن مهدي بن هلال ضعيف جدًا.

وأشار إلى ذلك الحافظ أبو الوليد الدباغ، فقال:

(لم ينفسرد بسه مالسك، بسل وقع لي من رواية يونس وابن أخي حفصة ومعمر كلهم عن الزهري)».

\* وأما رواية سفيان بن عيينة؛ فقال أبو يعلى في ((مسنده)) (١/١٦٨):

تُــنا محمد بن عباد المكي: ثنا سفيان –هو ابن عيينة–، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه، قال: إن النبي عَلِيْ دخل مكة وعليه مغفر.

هكذا رويناه في ((مسند أبي يعلى)) روايتي ابن المقرىء وابن حمدان.

وكذا رويناه في ((فوائد بشر بن أحمد الإسفرائيني) عن أبي يعلى، ورجاله رجال مسلم.

لكسن رواه النسائي (٢٠١/٥) من طريق الحميدي [في ((مسنده)) (١٢١٢)] عن ابن عيينة، عن مالك، عن الزهري، فيحتمل أن يكون ابن عيينة دلسه حين حدث به!! فقد قدمنا عن الدارقطني أنه عد ابن عيينة في الأكابر الذين رووه عن مالك.

\* وأمـــا رواية أسامة الليثي، فرواها الحاكم في ((تاريخ نيسابور))، وابن حبان في ((الضعفاء)) [كـــتاب الجـــروحين (١٥٣/٢)] من طريق عبد السلام بن أبي فروة النصيبي، عن عبد الله بن موسى، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه، قال: إن النبي ﷺ دخل مكة وعلى رأسه المغفر. لكن عبد السلام ضعيف جدًّا.

\* وأمـــا رواية ابن أبي ذئب، فرواها ابن المقرىء في ((معجمه))، وأبو نعيم في ((الحلية)) (١٠/ ، ٩٠- ٢٩١) عـــنه، عن عمرو بن أحمد بن جابر الرملي، عن محمد بن يعقوب الفرجي، عـــن أحمد بن عيسى، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري مثله. والله تعالى أعلم.

لكن أحمد بن عيسى أبو الطاهر ضعيف.

\* وأمـــا روايـــة عبد الرحمن ومحمد ابني عبد العزيز، فرويناه في ((فوائد أبي محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني))، قال:

ثــنا أحمــد بــن الخليل بن ثابت: ثنا محمد بن عمر الواقدي: ثنا معمر ومالك ومحمــد بن عبدالعزيز وعبد الرحمن بن عبد العزيز سمعوا الزهري يخبر، عن أنس رضي الله تعالى عنه، به.

والواقدي ضعيف، وعبد الرحمن ضعفه أبو حاتم.

\* وأما رواية محمد بن إسحاق وبحر بن كنيز السقا، فذكر الحافظ أبو محمد جعفر الأندلسي نريل مصر فيما خرجه من ((حديث أحمد بن محمد بن عمر الجيزي من روايته عن شيوخه المصريين))، قال بعد أن أخرج هذا الحديث من رواية ابن أخي الزهري: اشتهر أن مالكًا تفرد به، وقد وقع لنا من رواية بضعة عشر نفسًا رووه غير مالك، منهم أبو أويس ومحمد بن إسحاق وبحر بن كنيز السقا، وذكر بعض من ذكرنا.

قلت: لم يقع لي روايتهما إلى الآن، وأخبرني بعض الحفاظ أنه وقف على رواية ابن إسسحاق له عن الزهري في ((مسند مالك)) لأبي أحمد بن عدي.

قلت: وقد تقدم في رواية ابن أخي الزهري أن ابن إسحاق رواه عنه عن عمه، فالله أعلم.

ثم وقـع لي مـن طريق ابن وهب عن ابن إسحاق عن الزهري، لكنه قـال: عن عروة عن عائشة رضى الله عنها.

رويناه في ((فوائد أبي إسماعيل الهروي الحافظ)) بإسناد ضعيف.

\* وأمــا رواية صالح بن أبي الأخضر، فذكرها الحافظ أبو ذر الهروي عقب رواية البخاري له عن يجيى بن قزعة عن مالك.

قسال أبو ذر: لم يرو حديث المغفر أحد عن الزهري إلا مالك، وقد وقع لنا عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، وليس صالح بذاك.

قلت: ولم تقع لي هذه الرواية إلى الآن.

\* وأما رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي، فرواها الدارقطني في ((الأفراد))، وموسسى ابسن عيسى السراج في ((فوائده)) كلاهما عن عبد الله بن أبي داود: ثنا إسماق بن الأخيل العنسي: ثنا ابن أبي الموالي، عن الزهري، عن أنس رضي الله تعالى عنه.

قـــال الــدارقطني: تفــرد به عثمــان بن عبد الرحمن عن ابن أبي الموالي، واسمه محمد بن عبــد الرحمن بن أبي الموالي.

قلت -أي الحافظ-: وعثمان هو الوقاصي، ضعيف جدًّا.

قلـــت: وأخــرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٤ / ١٩٠) من طريق عبدالرحمن بن أبي الموالي، ومن طريق عبدالرحمن بن أبي الرجال، كلاهما عن الزهري به بحديث العمامة السوداء.

وقــال: لا يصــح هذا عن الزهري، وإنما حديثه: دخل رسول الله ﷺ مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر.

وقال الحافظ: ورويناه أيضًا من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رضي اللَّه عنه متابعًا للزهري. رويناه في ((فوائد أبي الحسن الفراء الموصلي)) نزيل مصر، ويزيد ضعيف.

وروينا هذه القصة أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدم قريبًا.

ومن حديث سعد بن أبي وقاص وأبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنهما، وحديثهما في ((السنن)) للدارقطني.

[قلت: لم أرهما في مطبوع ((سنن الدارقطني)) ولا في ((الأفراد)) له].

\* وأما حديث أبي برزة الأسلمي، فرواه: أحمد (٢٤٢/٤)، والطبراني في ((الكبير)).

\* وأمسا حسدیث سعد، فرواه: أبو یعلی (۲/٤٩)، والبزار (۱۸۲۱)، والطحاوی فی ((شرح معانی الآثار)) (۳۳۰/۳)، والبیهقی (۲۱۲/۹)، وابن عبد البر فی ((التمهید)) (۲۱۷۱–۱۷۱)، ورواه أبسو داود [(۲۱۲۷ و۲۳۳۷)، والنسائی (۷/۵/۱–۱۰۰)، والحاکم (۵/۳)، والبیهقی (۸/۵/۱)، وصححه الحاکم علی شرط مسلم ووافقه الذهبی].

ومــن حديث على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو في ((المشيخة الكبرى)) لأبي محمد الجوهري.

ومن طريق سعيد بن يربوع والسائب بن يزيد رحمة الله تعالى عليهما.

وهما في ((مستدرك الحاكم))، وألفاظهم مختلفة.

فهذه طرق كثيرة غير طريق مالك عن الزهري عن أنس رضى الله عنه.

فكيف يَجْمل ممن له ورع أن يتهم إمامًا من أئمة المسلمين بغير علم ولا اطلاع.

ولقد أطلب عن أعراض هـؤلاء الحديث، وكان الغرض منه الذب عن أعراض هـؤلاء الحفاظ، والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع.

وآفة هذا كله الإطلاق في موضع التقييد.

فقــول من قال من الأئمة: إن هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري ليس على إطلاقه، وإنما المراد به بشرط الصحة.

وقول ابن العربي: إنه رواه من طرق غير طريق مالك، إنما المراد به في الجملة، سواء صَحَّ أو لم يصح، فلا اعتراض ولا تعارض.

وما أجود عبارة الترمذي في هذا؛ فإنه قال بعد تخريجه: (إلا يعرف كثير أحد رواه عن الزهري غير مالك).

وكذا عبارة ابن حبان في ((المحروحين)) (١٥٣/٢): لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري.

العقيلي، قراءة عليه وأنا حاضر أسمع، ثنا هشام بن عمَّار بن نصير بن ميسرة السلمي، ثنا ابن شهاب ميسرة السلمي، ثنا مالك بن أنس الأصبحي المدني، ثنا ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك، أن رسول الله عَلَيْ دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه المغفر.

[٢] وبإسناده قال حدثنا مالك بن أنس، حدثني الزهري، عن

فهذا التقييد أولى من ذلك الإطلاق.

وهـذا بعيـنه حاصل في الكلام على حديث: (إنما الأعمال بالنيات))، والله الموفـق. انتهى كلام الحافظ ابن حجر، وما بين المعكوفين وأرقام الأحاديث وتعيين مكانها من عندنا.

و (المغفر): ما يلبس تحت البيضة، وأصل (الغفر): السّتر.

وقيل: هي حلقة تنسج من الدِّرع على قدر الرأس.

وفي ((المحكم)): ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس، والقلنسوة.

قاله على القاري في ((شرح الشمائل)) (١٦١/١).

[٢] إسناده حسن، من أجل هشام بن عمَّار، وقد سبق الكلام عليه.

وقد توبع، فالحديث صحيح.

أخــرجه ابــن عســاكر في ((معجم شيوخه)) (رقم١٥٧)، ومحمد بن طولون في ((القلائد المجوهرية)) (رقم ٣٦ - بتحقيقي) من طريق المصنف به.

وأخسرجه أبو أحمد الحاكم في ((عوالي مالك)) (رقم ٥٠) حدثنا أبو بكر محمد بن مروان بن عبدالملك (شيخ المصنف) به.

وأخرجه ابن ماجه في ((سننه)) (٣٤٢٥)، وابن حبان في ((صحيحه)) (١٥١/١٢) و٥٣٥ وأخرجه ابن ماجه في ((سننه)) و٧٤١)، وابن حبان في ((صحيحه)) و١٥١/١٢) عن عمر بن سعيد بن سنان، كلاهما عن هشام بن عمَّار به.

وأحرجه من طريق هشام أيضاً: الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٤/٥١٥)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (٢٧٠/٥١)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (١٤/ ٩ و٥٥/ ٢٧٠)، وهو في ((عوالي هشام بن عمار)) (رقم٢).

وأخرجه البخاري في ((صحيحه))، كتاب الأشربة، باب: الأيمن فالأيمن في الشرب (رقم ١٦٥). - وفيه ((عن شماله)) بدل ((عن يساره)) - عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم في ((صحيحه)) كتاب الأشربة، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدىء، رقم ((صحيحه)) عن يحيى بن يحيى بن يحيى، وأحمد في ((المسند)) (١٢٣/٣) عن يحيى بن سعيد، وأبو داود في

((سننه)) (۲۷۲٦) عن عبد الله بن مسلمة القعني، والترمذي في ((جامعه)) (۱۸۹۳) من طريق قتيبة بن سيعيد، ومعن، والبغوي في ((شرح السنة)) (۳۰۰۱)، وأبو إسحاق الهاشمي في ((أماليه)) (رقم ۸٤) وأبو وأبو اليُمْن الكندي (رقم ۲۰٪) وسُليم الرازي (۳۰٪) كلاهما في ((عوالي مالك))، والعلائي في ((بُغية الملتمس)) (ص۲۰۱)، من طريق أبي مصعب الزهري، وابن حبان في ((صحيحه)) (۲۱/۱۰۱/رقم ۱۳۳۰) من طريق أحمد بن أبي بكر، وأبو عوانة في ((مستنده)) (٥/٥٠) من طريق ابن وهب، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي عَلَيْهُ )) (رقم ۲۱٪) من طريق يجيى بن بكير، وأبو نعيم في ((الحلية)) (وقم ۲۱٪) من طريق يجيه من زهرياته)) (رقم ۱)، هميعهم عن مالك به.

وقرن ابن وهب في روايته يونس وقرَّة مع مالك.

والحـــديث عند مالك في ((الموطأ)) (٥٧٦ – روايــــة يحيى و١٠١/٢ رقم ١٩٤٥ – رواية أبي مصــعب ورقــم ٧١٠ – رواية الحـــدثاني ورقم ٣ – رواية ابن القاسم ورقم ٨٨٤ – رواية الشيباني).

وقد توبع مالك أيضاً في روايته الحديث عن الزهري؛ فأخرجه:

الـبخاري في ((صحيحه) (رقم ٢٣٥٧)، وأبو عوانة في ((المسند)) (وابن بشران في ((الأمالي)) (رقسم ٢١٥) مسن طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري (٢١٢٥)، ومسلم (٢٠٢١) (١٢٥)، وأبو عسوانة (٥/٥٠) مسن طريق يونس، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (٢٥/١٠) رقم (١٢٥)، وأبو عسوانة (٥/٥٠) مسن طريق بونس، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (٢٥/١٠) أخو عوانة في ((مسنده)) (٣٥٠٥-٣٤٥)، وأحمد أيضاً (١٩٧/٣) عن أبي سلمة الماجشون، والنسائي في ((المكسرى)) (١٩٧٤ رقم ١٩٣١) من طريق أبي سلمة أيضاً، والدارمي في ((مسنده)) (٢٥٥٦- فتح المسنان)، وأبو يعلى (٣٥٠١) من طريق أبي سلمة أيضاً، والدارمي في ((مسنده)) (٢٥٠٦- فتح الأسستار)) وابن حبان في ((صحيحه)) (١٩٢١/ رقم ٢٣٦٥ – الإحسان)، وأبو الشيخ في ((أخلاق الأسستار))) وابن حبان في ((صحيحه)) (١١٥/ / رقم ٢٣٣٥ – الإحسان)، وأبو الشيخ في ((الأمالي)) (رقم ٤٩٣-رواية ابن البيع) – وفيه (أي عند البغوي في ((شرح السنة)) ((٣٥٠) – والمحاملي في ((الأمالي)) من طريق النعمان بن راشد – (رقم ٤٩٣-رواية ابن البيع) – وفيه (أي عند البغوي والحاملي): ((شرب قائماً)) بدل ((شرب لَبناً)) من طريق أبو عوانة في ((مسنده)) (٥/٩٤٣-٥٥)، من طريق زمعة، وأبو نعيم في ((المسند)) ((٢٨٠) من طريق أسعث بن سوار، والحميدي في ((المسند)) ما طريق معمر وابن نعيم في ((المسند)) من طريق معمر وابن عوانة أيضاً (٥/١١٥) من طريق معمر وابن (٥/١١٥) من طريق معمر وابن

أنس بن مالك أن النبي عَلَيْ أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال: ((الأيمن فالأيمن))-

جــريج، وعقيل وصالح وحجاج بن أبي منيع عن جده، وعمر بن عثمان عن أبيه وأسامة، كلهم عن الزهري به.

ورواه جمــعٌ عن الزهري، كما قال أبو نعيم في ((الحلية)) (٣٧٤/٣)، ومنهم هشام بن عمار، أخرج روايته ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٩ / ٣٤٠ – ٣٤١).

وأخرجه البخاري (٢٥٧١)، ومسلم (٢٠٢٩)، وأحمد (٢٣٩/٣)، والدولابي في ((الكولابي في الكولابي في الكولابي)، وأبو عوانة (٥/٠٥)، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي عَلَيْمِلُولا))، وأبو عوانة (٥/٠٥)، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي عَلَيْمِلاً))، (٧١٥) من حديث عبدالله بن عبد الرحمن -أبي طوالة- عن أنس.

(تنبيه): رواية الأوزاعي فيها: ((شرب قائماً)).

قــال الهيثمــي في ((المجمـع)) (٥٩٥): ((رواه أبو يعلى، والبزار، إلا أنه قــال: شرب لبناً، والطبراني في ((الأوسط)) - [لا أنه قال: ((دخل مسجدهم فشرب وهو قائم))، ورجال أبي يعلى، والبزار رجال الصحيح)).

(تنبيه آخو): أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢٥/٥/رقم ٢٦٦٧ - ط. دار الكتب العلمية)، وأبو الفتح الطائي في ((الأربعين الطائية)) (ص ٩٥) من طريق سعدان بن نَصْر -وهو في (( جزئه)) (رقم ٢١) - عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس به، بأطول منه، وفيه ذكر عمر رضي الله عنه.

وكــذلك رواه الزبيدي (محمد بن الوليد) عن الزهري عند النسائي في ((الكبرى)) (١٩٣/٤- وقم ٦٨٦١) وأبي عوانة (٥/،٥٥) وهي رواية أبي سلمة (يوسف بن يعقوب الماجشون) عنده أيضاً، كما تقدم.

والحديث مروي عن سهل بن سعد أيضاً. انظر: ((السلسلة الصحيحة)) (١٧٧١)٠

(تنبيه ثالث): وقع في هامش ((الحنائيات)) بعد قول المحرِّج (النخشبي): ((وقد رويا جميعاً في (رالصحيح))، عن هشام بن عمَّار)). وقع ما نصُّه: لم يَرُو مسلم عن هشام بن عمَّار شيئاً، وإنما روى عنه البخاري.

قلت: وهو الصحيح إن شاء الله. وانظر ترجمة هشام في ((تهذيب الكمال)).

[٣] إسناده حسن، من أجل هشام بن عمَّار، وقد سبق الكلام فيه، والأثر صحيح.

أخرجه الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ٣١٠- بتحقيقي)، والذهبي في ((معجم الشيوخ)) ( ١٢٩/٢/رقم ٣٥٠) من طريق المصنّف به.

وأخــرجه مالــك في ((الموطأ)) (رقم ٣٧ – أبو مصعب الزهري، ورقم ٥١٦ – يجيى الليثي، ورقم٢٢١ – الشيباني).

ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢/١).

وأخرجه هشام بن عمَّار في ((عواليه)) (رقم ٣) على الجادّة.

وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنّف)) (٢/رقم ٣٩٦٤) من طريق معمر، عن الزهري به.

ورواه كــذلك (رقم ٢٠٨٦) عن ابن جريج قال: أخبرني محمد، أنَّ عمر بن الخطاب وجد المنكدر يصلِّي بعد العصر، فجلس إلى جنبه معه الدِّرَّة، قال: ماهذه الصلاة؟ انصرف، فاتتني من العصر ركعــتان (كذا العبارة في المطبوع ولعلَّه وقع سقط هنا)، فقال: ((إذا فاتت أحدكم العصر أو بعضها، فلا يطوِّل حتى تدركه صفرة الشمس)».

وأخرجه الطحاوي في ((الشرح)) (٣٠٤/١) من طريق عُقَيْل، عن الزهري به.

قلت: ولضرب عمر رضي الله عنه على الصلاة بعد العصر شواهد:

أولاً: ضرب زيد بن خالد الجهني: رواه أحمد في ((المسند)) (١٥/٤)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٢٨/٥) -بالجزم بالسائب بن يزيد-، وابن المنذر في ((الأوسط)) (١١٠٥) من طريق ابن جسريج قال: سمعت أبا سعيد الأعمى يخبر عن رجل يقال له: السائب -مولى الفارسيين، وقال ابن بكر: مولى لفارس، وقال حجاج: مولى الفارسيين-، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة- ركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه فضربه بالدّرة، وهو يصلى عمر بن الخطاب وهو خليفة- ركع بعد العصر ركعتين، فمشى أليه فضربه بالدّرة، وهو يصلى كما هو، فلما انصرف قال زيد: يا أمير المؤمنين! فوالله لا أدعهما أبداً بعد أن رأيت رسول الله عمر، وقال: يا زيد بن خالد! لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلّماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما.

ثانياً: ضرب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: رواه عبد الرزاق في ((المصنَّف)) (٤٣٣/٤) عـن طاووس، عن أبيه: أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما، فلما توفي ركعهما، فقيل له: ما هذا؟ فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما، وقال طاووس: وكان أبي لا يدعهما.

ثالثاً: ضرب تميم الداري رضي الله عنه: رواه الحارث في ((مسنده)) (۲۱۶ زوائده- ((بغية

الـــباحث)) للهيثمي، و٣٤٣ ((المطالب العالية)) لابن حجر) من طريق بيان، عن وبرة قال: ((رأى عمر رضيي الله تعالى عنه تميماً الداري يصلي بعد العصر فضربه بالدرة، فقال تميم: يا عمر! لم تضربني في صلاة صليتها مع رسول الله على قال عمر: يا تميم! ليس كل الناس يعلم ما تعلم)).

ورواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٥٨/٢) من طريق أبي الأسود، عن عسروة بن الزبير، قيال: أخسير تميم الداري، أو أخبرت عنه أنَّ تميماً السداري ركع ركعتين بعد نَهْي عُمَرَ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن الصلاة بعد العصر، فأتاه فضربه بالدِّرَّة، فأشار إليه تميم أن اجلس-وهو في صلاته-، فجلس عمر حتى فرغ تميم، فقال لعمر: لم ضربتني؟ قال: لأنَّك ركعت هاتين الركعتين، وقد فيتُ عنهما، قال: فإني قد صليتهما مع مَنْ هو خير منك، مع رسول الله على، فقال عمر رضي الله عنه: إني ليس بي إياكم أيها الرهط، ولكن أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصسر إلى المغرب، حتى بمروا بالساعة التي نهى رسول الله على أن يُصلَّى فيها، كما وصلوا بين الظهر والعصر، ثم يقولون: قد رأينا فلان وفلان يصلون بعد العصر.

ورواه أحمد في ((المسند)) (٢/١) من طريق حماد بن أسامة قال: أخبرنا هشام، عن أبيه قلل: (خسرج عمر على الناس يضربهم على السجدتين بعد العصر حتى مرَّ بتميم الداري فقال: أدعهما الله على السجدتين فقال عمر: إنَّ الناس لو كانوا كهيئتك لم أبال).

رابعاً: ضرب رافع بن خديج: رواه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢٠٥/١) من طريق سيعد بين إبراهيم قال: سمعت عبد الله بن رافع بن خديج يحدّث عن أبيه، قال: ((فاتتني ركعتان من العصر، فقمت أقضيهما، وجاء إليَّ عمرُ رضي الله عنه ومعه الدرة، فلما سلَّمت، قال: ما هذه الصلة؟ فقلت: فاتتني ركعتان، فقمت أقضيهما، فقال: ظننتك تصلي بعد العصر، ولو فعلت ذلك لفعلت بك وفعلت).

خامساً: ضرب الناس عليها: رواه البخاري في ((صحيحه)) (رقم ١٢٣٣ و ١٢٣٠)، ومسلم (٨٣٤) (١٩٧) وأبو عوانة في ((مستخرجه)) -مطولاً - (٣٨٤/١)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٢/ ٤٥٧)، وفي ((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٤٢٦ – ٤٢٧ / رقم ١٨٣٥) من طريق كريب مولى ابون عباس م، وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي الله فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أحبرنا أنك تصلينهما، وقلد بلغينا أن الرسول على عنهما، قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها...).

ورواه مسلم (٨٣٦) من طريق مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد

ابن ينزيد، أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.

العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على الصلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي على وكنا نصلي على عهد النبي على ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله على صلاهما، قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا، ولم ينهانا.

ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳۰٥/۱) من طريق وهب قال: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهسب قال: ثنا شعبة بن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الصلاة بعد العصر، فقال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر.

ورواه أيضاً فيه: من طريق شعبة، عن جبلة بن سَهْمٍ قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عسنهما يقول: رأيت عمر رضي الله تعالى عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر حتى ينصرف من صلاته.

ورواه أيضاً فيه: من طريق عمر بن عبد الملك بن المغيرة، عن أبي سعيد الحدري أنَّه قال: أمرين عمر بن الخطاب أن أضرب من كان يصلي بعد العصر الركعتين بالدّرة.

ورواه مسلد -كملا في ((المطالب العالية)) (٣٤١)-، قال: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، أنَّ عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر.

ورواه أبسو العباس السَّراج في ((مسنده)) (ق ١/١٣٢) – كما في ((السلسلة الصحيحة)) (٦/ ١٠١) – من رواية إسرائيل، عن المقدام بن شريح، عن أبيه قال: سألت عائشة عن صلة رسول اللَّسه على كان يصلي؟ قالت: ((كان يصلي الهَجير، ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم يصلي العصر، ثم يصلي بعدها ركعتين، فقالت: قد كان عمر يصليهما، وقد علم أنَّ رسول اللَّه على كان يصليهما، ولكن قومك أهل الدين قوم طغام، يصلون الظهر، ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر، ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر، ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، فضرهم عمر، وقد أحسن)).

هذا ما وقفــتُ عليه من ضــرب عمر – رضي الله عنه – على هاتين الركعتين بالدّرّة، ولي فيها ــ أي: درة عمر رضي الله عنها(!!) ــ مصنَّفٌ مفرد كبير، يَسَّر الله إتمامه بخير وعافية.

(تنبسیه): أخرج هشام بن عمار فی (رحدیثه) (رقم ۱۶۶) قال: ثنا محمد بن عمرو عن أبی سلمة قال: لَدِرَّةُ عمر بن الخطاب -رضی الله عنه - كانت أهیب فی صدور المسلمین من سیفكم هذا. وأخرج ابسن شَسبَّة فی (رتاریخ المدینة) (۲ / ۲۰۱) عن محمد بن عمرو قال: كان الناس

يقولون: لدرة عمر -رضي الله عنه- أهيب منكم لسوطكم وسيفكم.

## [٤] إسناده حسن، من أجل هشام بن عمّار، لكن الحديث صحيح.

أخرجه الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ٧٢ – بتحقيقي)، وابن البخاري في ((مشيخته)) (ق مصيخته)) أو (ص ١٤٤٧ – ١٤٤١)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٢٦ / ٢٦) من طريق المصنّف به.

وأخرجه أبر بكر بن المقرىء في ((أربعينه)) (رقم ١٤) -ومن طريقه ابن عساكر (٢٦ / ٢٦))-، أخربرنا أبر بكر محمد بن يجيى بن رزين العطار، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٢٦ / ٢٦)) من طريق أبي بكر محمد بن سليمان الواسطى كلاهما قال: حدثنا هشام بن عمار به.

وهو في ((عوالي مالك)) لهشام بن عمَّار (رقم = ٤).

وأخرجه مالك في ((الموطأ)) (رقم ٤٦ - أبي مصعب الزهري، ورقم ٣٤ - يحيى الليثي، ورقم ٧٥ - ابن القاسم، ورقم ٣٤ - الشيباني).

وأخرجه من طريق مالك، وعند بعضهم بلفظ: ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في فيه ماء ثم ليستنثر)):

مسلم في ((الصحيح)) (رقم ٢٣٧ - متابعة) -ومن طريقه ابن الصابوبي في ((تكملة إكمال الإكمال)) (٢٤ - ٣٤)-، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٩٨ رقم ٥٩)، وفي ((الجني)) (رقم ٨٨) -ومن طريقه السلفي في ((معجم السفر)) (٢٩١ رقم ٢٠١١)-، وابن ماجه في ((السنن)) (رقم ٢٠٤)، وابسن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢٧٤/٤٧/١)، وأحمد في ((المسند)) (رقم ٢٣٦، ٢٣٦)، وإسحاق بن راهويه في ((المسند)) (رقم ٣٢٥، ٣٢٦، ٢٣٥)، وأبو عبيد في ((الطهور)) (رقم ٢٨٦، ٣٢٥، ٣٢٦ المرد) وابسن خسريمة في ((صحيحه)) وابسن خسريمة في ((صحيحه))، والطحاوي في ((شسرح معاني الآثار)) طريقه ابسن اللمش في ((تاريخ دنيسر)) (ص ٢٩)-، وأبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأي) (رقم ٢٠١)، وأبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأي) (رقم ١٨٠١)، وأبو نعيم في ((مستخرجه على صحيح مسلم)) (١ / ١٠١ رقم ٢٦٥)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (أراء ١٤٤)، واللهائي في ((أماليه)) (رقم ١٦٤)، واللهائي في ((أماليه)) (رقم ١٦٤) واللهائي و (رتاريخه))، وأبو عوانة في طريقه ابسن عساكر في ((معجم الشيوخ)) (١ / ٢١٠ علام ٢٢٠)، و(رتاريخه)) والبيهقي في ((المسند)) والسلفي في ((الوجيسز)) وابن البحاري في ((مشيخته)) (ص ٢٤٤١-١٤٤١)، وابن اللمسش في (رتساريخ دنيسر)) (ص ٢٩)، والعالمي في ((المعجم اللساني في ((المعجم اللميف)) والمناهي في ((المعجم اللطيف)) (رقم ٨)-، وشهدة في ((مشيخته ابسن جماعــــة)) (١ / ١٨٠)، والسلفي في ((المعجم اللطيف)) (رقم ٨) -، وشهدة في ((مشيخته ابسن جماعـــة)) (١ / ١٨٠)، والسلفي في ((المعجم اللطيف)) (رقم ٨) -، وشهدة في ((مشيخته ابسن جماعـــة))

ومسن غير طريق مالك. أخرجه البخاري في ((الصحيح)) (رقم ١٦١)، ومسلم في ((الصحيح)) (رقم ٢٣٧ - متابعة)، وأحمد في ((المسند)) (٣٠٨،٤٠١/٣) و(٣٠٨،٤٠١/٣)، وإسحاق بن راهسويه في ((المسند)) (رقم ٧٢٥)، وأبو عبيد في ((الطهور)) (رقم ٣٦٥ - بتحقيقي)، وابن خزيمة في (رصحيحه)) (رقم ٢٥١)، وأبو عوانة (٢/٢٤)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (١٢٠١)، وابن حربان (رقم ١٤٣٨ - الإحسان)، والطبراني في ((المعجم الصغير)) (رقم ١٢٧)، وفي ((الأوسط)) (٣/ ٥١٠) وأبو نعيم في ((مستخرجه على صحيح مسلم)) (١/ ٢٠١ رقم ١٢٥)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (رقم ٣٦٨ - بتحقيقي)، وفي ((الكبرى)) (ا/١٥)، والخطيب في ((موضح أوهام ١٦٠)) وابن مردويه في ((جزئه الذي انتقاه من حديث الطبراني لأهل البصرة)) (رقم ٣٤٢ الشق الآخر منه-، وابن مردويه في ((جزئه الذي انتقاه من حديث الطبراني لأهل البصرة)) (رقم ٣٤٢ ا)، وابسن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (١٠ / ١٦٠ - ١٠ و و١٠ / ١٨٧ و ٢٤ / ١٨٧ و ٢١ / ١٨٧ و ١٠ ا

وللحديث طرق أحرى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، منها ما أخرجه البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٧/٢)، وابس خزيمة (٧٥)، ومالك (١٩/١)، وابن أبي شيبة (٢٧/٢)، وأحمد (٢٣٦/٢ و٢٧٧ و ٣٠٨ و ٤٠١ و ١٥٨٥)، والنسائي (١٦٦٦-٢٧)، وابن ماجه (٤٠٩)، وأطحاوي في ((الشرح)) (١٢٠/١ و ١٢١)، والبغوي (٢١١)، والبيهةي في ((الكبرى)) (١٠٣/١)، وأبو نعيم في ((مستخرجه على صحيح مسلم)) (١ / ٣٠٢ رقم والدارمي في ((مسنده)) (١ / ١٠١)، وأبو نعيم في ((مستخرجه على صحيح مسلم)) (١ / ٣٠٠ رقم ١٠٥)، وابن عساكر (٢٦ / ١٤١ – ١٤٧)، والطبراني في ((الصغير)) (١٩٤١)، من طرق عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: قال رسولُ الله الخديث).

وللحديث شواهد، منها ما أخرجه:

الحميدي (٨٥٦)، وسعدان في ((جزئه)) (رقم ١٣٦) — ومن طريقه الخطيب في ((الموضح)) (رقم ١٣٦) ) وأبو عبيد في (١٦٣/٢) -، والطبراني (٦٣٠٧ و٦٣١٣ و٦٣١٤ و١٦٦٦)، وأحمد (١٦٣/٢)، وأبو عبيد في

((الطهـور)) (رقم ٢٨٧ - بتحقيقي) و((الغريب)) (١٠١/١)، وابن حبان (١٤٣٦-الإحسان)، وابن الطهـور)) (الطهـور)) المن الأوسط)) من طريق سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيل الأشجعي، عن النبي المنالق.

وأخــرجه أحمد (۴/۰۶)، والطبراني (۳۳۰٦) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، وسفيان الثوري به.

وأخرجه أحمد (۳۱۳/٤) عن جرير بن عبد الحميد، عن سفيان الثوري به. (سقط من مطبوع ((المسند)) منصور بين سفيان وهلال).

وأخرجه أحمد (٢/١٦)، والطيالسي (٢/٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٧/١)، والترمذي (٢٧)، والنسائي (١٢١/١)، والخطيب في ((٢٧)، والخطيب في ((الشرح)) (١٢١/١)، والخطيب في ((١٢١/١)، والطحاوي في ((ذكر الأقران)) (رقم ٣٠٨)، والطبراني (الستاريخ)، (٢/٢٨)، و((الموضح)) (٢٢/٢) وأبو الشيخ في ((ذكر الأقران)) (رقم ٣٠٨)، والطبراني (٣٠٩ و٣٠١٠ و٣٠١٠) من طرق عن منصور، عن هلال به.

قلت: وهذا الطريق موضوع.

فوهب الحرّاني؛ كذبه الحافظ أبو عروبة. وقال الدارقطني: يضع الحديث.

وشريك ضعيف.

وللحدديث شداهد آخر ضعيف من حديث عقبة بن عامر عند أحمد (١٥٦/٤) والطبراني. وذكره الهيثمي في ((المجمع)) (٢١١/١) من حديث عقبة، وقال عقبه: رواه الطبراني في ((الكبير)) وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.

ومسن شسواهده: حديث أبي تعلبة الخشني، وهو في الحقيقة خطأ ووهم، أخطأ فيه كامل بن طلحة فرواه عن مالك به، وجعله من حديث (أبي ثعلبة) بدل (أبي هريرة).

أخسرجه ابسن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (۲٦ / ١٣٩)، وقال: ((قال أبو القاسم البغوي: ((هكذا حدثنا كامسل بهذا الحديث عن أبي ثعلبة، وغلط فيه إنما هو عن أبي هريرة))، قال ابن عساكر: ((وهسذا كما قال البغوي))، قال: ((وقد رواه عن مالك على الصواب عبدالله بن وهب، وعبدالسر حمن بن مهدي، وأبو المنذر إسماعيل بن عمر، ومعن بن عيسى، وبشر بن عمر، وعثمان بن عمسر بسن فارس، وروح بن عبادة، وعبدالرزاق بن همام، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، ومطرف بن عبدالله اليساري، ويجيى بن عبي النيسابوري، وأبو مصعب أحمد عبدالله اليساري، ويجيى بن سليمان بن نضلة الخزاعي، ويجيى بن يجيى النيسابوري، وأبو مصعب أحمد

إدريس الخولاني، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر)).

# [٥] وبإسناده حدثنا مالك بن أنس، حدثني نافع، عن ابن عمر،

ابن أبي بكر الزهري، وهشام بن عمار السلمي الدمشقي، وعبدالعزيز بن يجيى المديني، وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي، وجميع رواة ((الموطأ)) عن مالك)).

وقال أيضاً: ((وكسذا رواه عن الزهري: معمر بن راشد، ومحمد بن إسحاق-صاحب (رالمغازي))-، وعبدالله بن زياد بن سمعان).

قسال: «ورواه يسونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، فاختلف عليه فيه، فرواه أكثر أصحابه، كرواية الجماعة عن مالك.

ورواه ابن وهب وشبيب بن سعيد، وحسان بن إبراهيم الكرماني عن يونس، قالوا: عن أبي هريرة وأبي سعيد».

[٥] إسناده حسن، من أجل هشام بن عمَّار، والحديث صحيح.

أخرجه الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ١٠٥- بتحقيقي)، وابن عساكر في ((معجم شيوخه)) (رقم ١٢٥ – مخطوط) أو (ص ١٩٥)، من طريق المصنّف به.

وأخرجه مالك في ((الموطأ)) (رقم ٢٤٩٥ - أبو مصعب الزهـــري، ورقم ١٣٠٢ - يحيى الليثي، ورقم ٢٢٣٠ - الحدثاني، ورقم ٢٣٠٤ - ابن القاسم، ورقم ٢٩٢ - الشيباني).

وهو في ((عوالي مالك)) لهشام بن عمَّار (رقم ٦).

ومن طريق مالك، أخرجه:

السبخاري في ((صحيحه)) ((كتاب البيوع)) (رقم ٢٢٠٤)، وفي ((الشروط)) (رقم ٢٧١٦)، ومسلم في ((صحيحه))، البيوع (رقم ١٥٤٣)، وأبو داود في ((سننه))، البيوع (رقم ٣٤٣٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (رقسم ١٣٢٦)، وفي ((المجتبى)) (رقم ١٣٢٥)، وابن ماجه في ((سننه)) في ((التجارات)) (رقم ٢٢١٠)، وأحمد في ((المسند)) (٢/٦٥)، والشافعي في ((المسند)) (٢/١ رقم ٤٠٥)، وفي ((الأم)) (٣/٠٥)، والبيهقي في ((الكبرى)) (١٧٢/١ رقم ١٧٢/١ رقم ١٧٢/١)، والطحاوي في ((شسرح المعنف)) (١٧٩٧)، والطحاوي في ((شسرح المعاني)) (٣٧/٤)، وابن عساكر (٧٠/١٠).

ومن غير طريق مالك، أخرجه:

أن رسول الله ﷺ قال: ((من اشترى نخلاً قد أبّرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)).

السبخاري (رقسم ٢٢٠٥)، ومسلم (رقم ١٠٤٣)، وأبو داود (رقم ٢٢٢٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٢٨/٢)، وفي ((المجتبى)) (١٠٦٥)، وابن ماجه (٢٢١٠)، وأحمد (٢٢٨/٢ و٢٠١ و٢٠٠ ٢٦ ((الكبرى)) (ص٢٥١/رةم٢٤، ٢٥، ٢٦ و٢١٠)، وأبو بكر الفريابي في ((فوائده)) (ص١٥١/رقم٢٤، ٢٥، ٢٦ ، ٢٥، ٢٠)، وابسن أبي شيبة في ((المصنف)) (١١٣/١/رقم ٢٥٦٤)، والطبراني في ((الأوسط)) (٢١٥١ رقم ٢٥٥٢)، والبيهقي ((المهيقي (١٢٥١)، والخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (٢١٢١١)، والطحاوي (٢١٤/١)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) ((المتمهيد)) وأبو بكر النجّاد في ((مسند عمر)) (رقم ٢٥٤)، من طرق عن نافع به. بألفاظ مختلفة.

والحديث عند النَّدِّ عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما.

والحديث مرويٌ من طريق سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه عبدالله بن عمر رضي الله عنه مرويٌ الله عنه مروي الله عنه مرويٌ الله عنه مرويٌ الله عنه مرويٌ الله عنه الله عنه مروي الله عنه الله عنه مرويٌ الله عنه مرويٌ الله عنه مروي الله عنه مروي الله عنه مروي الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه مروي الله عنه الله عن

البخاري في ((صحيحه)) (رقم ٢٧٧٩)، ومسلم في ((صحيحه)) (١٩٥٥)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) ((١١٣/٧))، والبيهقي في ((الكبرى)) (٢٩٧/٥)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢١٠/٢)، (٢١٠/٢)، والنسائي (٢٩٧/٧)، والترمذي في ((سننه)) (٢٥٥١/رقم ١٢٤٤)، وأبو داود في ((المنتقى)) (وابين ماجه في ((سننه)) (٢٢١١)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (رقم ٢٢٨)، والطيالسي في ((المسند)) (١٠٥٠)، وأحمد في ((المسند)) (٩/١٠، ١٠٠، ١٠١)، والبغوي في ((شرح الطيالسية)) والطيالسي في ((المسند)) (١٠٥٠)، والبغوي في ((الكسبر)) والمسندة)) (١٠٥٠)، والمحميدي في ((المسند)) (المسند)) وابن عدي في ((الكامل)) (١٠٥١)، وابن حبان في ((الكامل)) (وابن طهمان في ((المسند)) (رقم ٢٤١)، وابن طهمان في ((مشيخ في ((المسند))) وابن أبي خيثمة في ((أحبار المكين)) (ص٩٠٥/رقم ٢٧٤)، وأبو الشيخ في ((ذكر الأقران)) (رقم ٢٧٢)، وأبو الشيخ في ((ذكر الأقران)) (رقم ٢٧٢)،

ووقع عند بعضهم بلفظ: ((من باع)). وزاد بعضهم على بعض.

انظر: ((الفستح)) (۱/۲)، ٤ و٥/٣١٣)، و((علسل الحديث)) (١١٢٢)، و((التلخيص الحبير)) (٢٠٧/٣)، و((إرواء الغليل)) (٢٠٧/٥).

[7] وبإسناده حدثنا مالك بن أنس، حدثني نافع، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عُمَّاله: إن أهمَّ أمركم إليَّ الصلاة، فمن

# [٦] إسناده منقطع؛ فإن نافعاً لم يَرُو عن عمر بن الخطاب.

قــال الحــافظ ولي الــدين أبو زرعة العراقي في ((تحفة التحصيل)) (ص ٣٢٥)، بعد أن ذكر إرســال نافع عن عثمان وغيره، قال: ((وفي ((سنن أبي داود)) روايته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي واضحة الإرسال، وصرَّح بذلك الزكي عبد العظيم في ((مختصره))، فقال: ((نافع عن عمر منقطع))).

وانظر: ((المراسيل)) لابن أبي حاتم (٢٢٥)، و((تاريخ ابن معين)) -رواية الدوري- (٢٠٢٢)، و((علل الإمام أحمد)) (٤٤/١)، و((جامع التحصيل)) للعلائي (٢٩٠/رقم ٨٢٣).

أخرجه الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ٣١١ - بتحقيقي) عن المصنّف به.

وهو في ((عوالي مالك)) لهشام بن عمَّار (رقم ٨).

وأخرجه مالك في ((الموطأ)) (رقم ٦- أبو مصعب الزهري، ورقم ٦- يجيى الليثي، ورقم ٥- الحدثاني) إلاَّ أنَّه جاء في روايته: (أموركم) بدل (أمركم)، و(عينه) بدل (عيناه)، و(ظِلَّ) بدل (فيء). ومن طريق مالك أخرجه:

عــبد الــرزاق في ((المصــنَّف)) (١/٥٣٥-٥٣٧/رقــم ٢٠٣٨)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٢/٥٤ عــبد الــرزاق في ((المحرفة السنن والآثار)) (٢/٤/٢/رقم ٢٧٢٦ و٢٧٢٧ و٢٧٢٧ و٢٧٣٠).

وأخسرجه الطحاوي في ((شسرح المعاني)) (١٥٨/١-١٥٩)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (٣٢٨/٢) من طريق أيوب عن نافع به نحوه، وزاد ابن المنذر: (عن نافع عن أسلم)).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٣/١) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن نافع قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، أن صلّ... الحديث.

وأخرجه عرب الرزاق في ((المصنَّف)) (٥٣٦/٥-٥٣٥/رقم ٢٠٣٧) عن عبد الله بن عمر العُمري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كتب عمر إلى أهل الأمصار... وذكر الحديث.

والأثر مرويٌّ من طريق محمد بن سيرين، عن المهاجر، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أنْ صلِّ الظهر حتى تزول الشمس، وصلِّ العصر والشمس حيَّة بيضاء نقية، وصلِّ المغرب حين تغيب الشمس – أو حين تغرب الشمس –، وصلِّ العشاء حين يغيب الشفق إلى نصف الليل الأول، وإنَّ ذلك سُنَّة، وأقم الفحر بسوادٍ أو بغلسٍ، أو بالسواد، وأطل القراءة»).

حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيَّعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب: إن صلاة الظهر إذا كان الفيء ذراعين إلى أن يكون ظل كل

وهذا إسناد ضعيف، فالمهاجر مجهول.

ووقع في مطبوع «المطالب العالية» (ط. مؤسسة قرطبة) وكذا في «إتحاف الخيرة المهرة») (ط. مكتسبة الرشد): (أبو المهاجر) وهو خطأ، والمهاجر هذا بصري، روى عن عمر بن الخطساب، روى عسنه محمد بن سيرين، ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٦١/٨)، و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في ((مسنده))، كما في ((المطالب العالية)) (١٠٢/٢/رقم ٢٨٤)، و((إتحاف الخيرة المهرة)) (٢١٦/رقم ١١٣).

ولكن تابعه أبو العالية، وهشام بن عروة، وغيرهما، عن أبيه.

فقد أخرجه عبد الرزاق في ((المصنَّف)) (١/٥٣٥/رقم ٢٠٣٥) عن معمر، عن قتادة، عن أبي العالية الرياحي، أن عمر كتب... فذكره.

وأخــرجه مالك في ((الموطأ)) (٢٣/١- شرح الزرقاني) عن هشام بن عروة، عــن أبيه، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى... فذكر نحوه.

وأخرجه ابسن أبي شيبة في ((المصنَّف)) (٣١٩/١)، ومالك (٧/١)، والطحاوي في ((شرح المعلق)) (١٠٢/١)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٣٧٠/١)، وفي ((معرفة السنن والآثار)) (٢٩١/٢) رقم (٢٧٥٧) من طريق أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنَّ عمر كتب... فذكر الحديث.

وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (٤٥٦/١) من طريق الحارث بن عمرو الهذلي، أنَّ عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري: كتبت إليك في الصلاة... وذكر نحوه.

وأخــرجــه الطحــــاوي في ((الشرح)) (۱ / ۱۵۸–۱۵۹) من طريق نافع بن جُبير، قال: كتب عمر إلى أبي موسى: ... وذكر نحوه.

وأخرج ابن أبي شيبة (٣٢٣/١) عن أبي عثمان -وهو النهدي- قال: كان عمر يصلي الظهر حين تزول الشمس، وإسناده صحيح.

وأخرج عبدالرزاق (٢/١٥)، وابن أبي شيبة (٣٢٩/١)، وابن المنذر (٣٣٥/٢) من طريقين، عـن سويد بن غفلة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: صلوا هذه الصلاة والفجاج مُسْفِرة (يعني: المغرب)، وإسناده صحيح.

وأخرج ابسن أبي شسيبة (٣٢٨/١) عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يكتب إلى أمراء الأمصار، أن لا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم.

شيء مثله، والعصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامتا(۱) عيناه، فمن نام فلا نامتا(۱) عيناه، فالمن نام فلا نامتا(۱) عيناه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة.

[٧] وبإسناده حدثنا مالك بن أنس، حدثنا سُمَي مولى أبي بكر

(١) كذا في الأصل.

[۷] إسسناده حسسن، من أجل هشام بن عمَّار، -وقد سبق الكلام عليه. انظر الحديث رقم(۱). والحديث صحيح.

أخرجه الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ١٣٣- بتحقيقي)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (حم ٣٦٨/١٣ و ٣٠٥/١٤ - ط. دار الفكرر)، وابن البخاري في ((مشيخته)) (ص ٢٠٥- غطروط) أو (٣/ص ٢٠٥)، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (١/٩٥١/ رقم ٢٢٥ مختصراً) وابن طولون في ((الأحاديث المئة المشتملة على مئة نسبة إلى الصنائع)) (ص ١٤/رقم٤) من طريق المصنف به.

وأخــرجه ابــن عساكر في ((التاريخ)) (٣٦٨/١٣) من طريق هشام بن عمَّار: نا سفيان بن عينة، عن عمرو بن دينار، عن مالك بن أنس، عن سمي، عن أبي صالح به مرسلاً.

وقـال: هذا حديث غريب من حديث سفيان، عن عمرو بن دينار، عن مالك، وهو مما سمعه هشام بن عمَّار من مالك نفسه، ووقع إلينا بعلوٌ من حديثه، وذكر الإسناد السابق.

وذكر إسناد ابن عساكر: الرشيد العطّار في ((مجرد أسماء الرواة عن مالك)) (ص ٣٢١/ رقم ١٣٢٠)، وذكره الذهبي فيمن روى عن مالك، وقال السبوطي: ذكره أبو الحسن بن فهر في ((الرواة عن مالك)).

وأخــرجــه أبو أحمــد الحاكم في ((عوالي مالك)) (رقم ٦٢) أخبرنا أبو بكر محمد بن مروان - وهو ابن خريم -، به.

والحديث في ((عوالي مالك)) لهشام بن عمَّار (رقم = ٩).

(وبرقم ٢٩) أخبرنا محمد بن سليمان الواسطي: حدثنا هشام، به وفيــه: (فليتعجل الرجوع إلى أهله).

(وبرقم ١٨٠) أخبرنا أبو القاسم البغوي: حدثنا كامل بن طلحة: حدثنا مالك، به.

(وبــرقم ٢٠١) أخــبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا مالك، به.

وأخرجه سليم الرازي في ((عوالي مالك)) أيضاً (رقم ٦) حدثنا أبو الحسن: حدثنا إبراهيم: حدثنا أبو مُصْعَب، عن مالك مختصراً.

(وبسرقم ٣٠) حدثنا أبو عمرو: حدثنا أبو روق: حدثنا محمد (هو ابن نعمان بن شبل مولى باهلة)، عن مالك، به، مع اختلاف في اللفظ.

وأخرجه أبو بكر الخطيب في ((عوالي مالك)) أيضاً (برقم ١٤)، والسلفي في ((معجم السّفر) (رقرم ٢٠)، وفي ((الأربعر البلدانية)) (رقرم ٣٤) قرالا: حدثنا أحمد (ابن علي بن الحسين الشابرخواسيتي): حدثنا أحمد: حدثنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة إملاءً من حفظه: حدثنا أبو روق أحمد بن محمد بن بكر الهِزّاني: حدثنا محمد بن النعمان بن شبل الباهلي، عن مالك، به.

وإسنادهما إلى مالك ضعيف جداً.

وأخـــرجه مالك في ((الموطأ)) (رقم ٢٠٦٣- أبو مصعب الزهري، ورقم ٤٣٥- ابن القاسم، ورقم ٩٧٧- الشيباني، ورقم ١٨٣٥- يجيى الليثي، ورقم ٧٥٦- الحدثاني).

ومن طريق مالك أخرجه أيضاً:

البخاري في ((الصحيح)) (رقم ١٨٠٤،٣٠٠١،٥٤٢٩)، ومسلم في ((الصحيح)) (رقم ١٩٢٧)، وابن ماجه في ((سننه)) (رقم ٢٨٨٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (رقم ٨٧٨٣)، والدارمي فـــى ((السنن) (٢٨٣٥- فتح المنان)، وأحمد في ((المسند)) (٢٣٦،٤٤٥/٢)، والبيهقى في ((السنن الكبرى)) (٥/٩٥١)، وفي ((الآداب)) (٤٣٦ رقم ٩٥٩)، والبغوي في ((شرح السنة)) (١١/٣٧ رقم ٣٦٦٨٧)، وابن حبان في ((الصحيح)) (٤٢٥/٩ رقم ٢٧٠٨- الإحسان)، وأبو عوانة في ((مسنده)) (٥/١١٢-١١٣)، والقسم المفقود منه (ص ٤٠٤)، والسهمي في ((تاريخ جرجان)) (رقم ٦٦١ ص٣٩٤)، وأبو العباس النيسابوري في ((البيتوتة)) (رقم ٢٠)، وابن جميع الصيداوي في ((معجم الشيوخ» (ص ٢٢٥)، وأبو اليُمن بن عساكر في ((أحاديث السُّفر)) (ص ١٦)، وابن ناصر الدين في (رَاتِحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك) (رقم ١٦١، ١٨٩)، والعلائي في ((بغية الملتمس)) (ص ٢٠٢)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٢/٣٥و٧/٢)، وأبو الشيخ في ((الأمثال)) (رقم ٢٠٥)، والطبراني في ((المعجم الصغير)) (١/٣٦٧ رقم ٦١٣- الروض الداني)، وأبو بكر الشافعي فــي ((الغيلانيات)) (١/٩٩٥ رقم ٧٨٥)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (٣٣/٢٢)، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان) (١٠٤،١٣١/٢)، والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (٨٣٦/٢/رقم ٩٢٥)، وابن البُخاري في ((مشيخته)) (٣/٤/٣) و١٦٠٦)، والإسماعيلي في ((معجم أسماء شيوخه)) (ص٤٤٧)، وأبو اليُمْن الكندي في ((عوالي مالك)) (رقم ٥٢)، وابن الحاجب في ((العوالي)) أيضاً (رقم ٤٠)، وابن عساكر (۱۵/ ۲۰۰/) -وفيه ((سهيل)) بدل ((سمي)) وهو خطأ مطبعي ، فليصحح-. وذكر ابن عبد البر في ((التمهيد)) (٣٢/٣٢-٣٤): أنَّ هذا حديث انفرد به مالك، عن سُميّ، لا يصح لغيره، وانفرد به سميَّ أيضاً، فلا يحفظ عن غيره، ثم ذكر: أن بعض الرواة أغرب عن مالك فيه بإسناد آخر، إلى أن قال: وقد رويناه عن الدّراوردي بإسناد صالح، لكنه لا تقوى به الحجة، قال: أنا أحمد بن عبد الله بن محمد: ثنا أبي: ثنا أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن: ثنا إبراهيم بن قاسم: ثنا أبو مصعب: ثنا عبد العزيز الدراوردي، عن سُهيل، عن أبيه، به.

قلـت: لكن أخرج الحديث عبد الرزاق في ((المصنف)) (رقم ٩٢٥٥) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه به. وسنده صحيح، فلم ينفرد به سُمي عن أبي صالح.

وقـــال الحافظ ابن حجر في ((إتحاف المهرة)) (٢٤/١٤) معقباً على كلام ابن عبد البر: (( قلت: السند كما قال: ((صالح))؛ بل حسن؛ بل صحيح، فما أدري أي معنى لقوله: لا تقوم به حجّة؟ وأشار بالسند الآخر إلى رواية رُوَّاد المذكورة)). اهــ كلامه رحمه الله.

قلست: روايــة رُوَّاد المذكورة هي التي أخرجها أبو عوانــة في ((المسند)) (١١٧-١١٣)، وفــي والخطيب في ((تاريخ بغــداد)) (٩٤/١٠)، والطبراني فــي ((الأوسط)) (رقم ٢٥٤١)، وفـي ((الصغيــر)) (٢٩/٢)، وابن عساكر في ((تاريخ (الصغيــر)) (٢٩/٢)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشــق)) (٣٢٧ / ٣٢٧)، وابن ناصر الدين في ((إتحاف السالك)) (رقم ٢٦٢) عن: مالك، عن سُميّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة... فذكره.

قــال الطــبراني: لم يروه عن مالك، عن ربيعة، إلا رواد، والمشهور من حديث مالك، عــن مُـن. شُمّي.

وقــال الهيثمي في ((المجمع)) (٢١٠/٣): ((... حديث أبي هريرة في ((الصحيح))، رواه الطبراني في ((الأوسط))، وفيه روَّاد بن الجراح، وفيه كلام كثير، وقد وثّقه ابن حبان، وقال: يخطئ)).

وقـال الحافظ في ((الفتح)) (٦٢٣/٣): ((ورواه روَّاد بن الجراح، عن مالك، فزاد فيه إسناداً آخـر، فقال: عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة، وعن سُميّ بإسناده، فذكره، قال الدارقطني: أخطأ فيه روّاد بن الجراح».

وقـال أبـو نعيم في ((الحلية)) (٣٤٤/٦): ((تفرد روّاد بن الجراح عن مالك، عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة)).

(تنبيه): رواية الطبراني (رقم٧٦٣) المشار إليها إنما هـي: مالك عن إسماعيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

وقد روى الحديث الحاكم في ((المستدرك)) (٧٧/١)، والدارقطني في ((السنن)) (٢٥٥٢ - بترقيمي)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢٥٩/٥) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بلفظ: ((إذا قضى أحدكم حجَّهُ، فليعجِّل الرِّحْلَة إلى أهله، فإنه أعظم لأجره)).

قــال الحاكم: ((صحيح))، ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في ((الفتح)) (٦٢٣/٣): ((وإسناده جيد)).

وأخرج الحديث أبو نعيم في ((الحلية)) (٣٤٤/٦)، وتمام في ((الفوائد)) (رقم ١٥٥- مسع ترتيبه الروض البسام)، من حديث مالك، عن أبي النضر، عن أبي صالح، به، وقال: ((صحيح من حديث مالك، اختلف عليه على أربعة أقوال، المشهور ما في ((الموطأ)): سُميّ، عن أبي صالح، عسن أبي هريرة)).

وقـال الـدارقطني في ((العلل)) (١٢٠/١٠) بعد ذكر الروايات عن مالك قال: ((والصحيح: حديث سُميّ)).

وروايــة تمـــام من طريق الحسن بن جرير، عن عتيق بن يعقوب، عن مالك بالإسناد المذكور آنفاً:

أخــرجها الــدارقطني في كتاب ((الرواة عن مالك)) -كما في ((اللسان)) (١٣٠/٤)- عــن الحسن بن جرير به، وقال: ((هذا وهم، وإنما هو عن مالك، عن سُمي، عن أبي صالح)) اهــ.

وعتيق هذا من ذرية الزبير بن العوام، وقد وثقه الدارقطني وابن حبان.

وعزاه الحافظ في ((الفتح)) (٦٢٣/٣) إلى الطبراني، ونُسَب الوهم فيه إلى عُتيق.

وقد أخرج الحديث من طريق مالك، عن سُهيّل، عن أبيه، عن أبي هريرة: تمام في ((الفوائد)) (رقدم ٢٥٦)، ومن طريقه ابن عساكر في ((التاريخ)) (١٤/ق ٢٧٨/ب) أو (١٥/٩٩ -ط. دار الفكر) من طريق محمد بن إبراهيم الرازي، عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك به.

وقـــال ابن عساكر: ((قـــد أخطأ الرازي على أبي مصعب، فإنـــه إنما رواه عن مالك على ما رواه عنه غيره من الثقات، عن سُميّ، عن أبي صالح)). اهـــ

قلت: ومحمد بن إبراهيم الرازي، هو محمد بن إبراهيم بن زياد بن عبد الله الرازي.

قال الدارقطني: ((دجَّال يضع الأحاديث، وضعَّفه أبو أحمد الحاكم)).

وقال: لو اقتصر على سماعه!. انظر: ((تاريخ ابن عساكر)) (۱۹۹/۵۱-ط. دار الفكر)، و(( ۱۲/۵)) و((۲۲/۵)).

وأخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (٩٠٤/٣) من طريق خالد بن مخلد، عن مالك، عن سهيل به.

ابن هشام، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله عَلَيْهِ قال: ((السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره؛ فليعجل إلى أهله)).

وقـال ابـن عدي: ((وهذا لا يعرف لمالك، عن سهيل، إنما يرويه مالك في ((الموطأ))، عـن مُمَى، عن أبي صالح)). اهــــ

قلت: فالخطأ في الرواية من الراوي عن خالد بن مخلد، لا فيه، لأنه رواه على الجادة، عن مالك، عن سُميّ، به. كما عند الدارمي في ((سننه)) (٣٨٣٥ – فتح المنان)، وراويه عن خالد عند ابن عدي هو أبو أمية الطرسوسي.

قـــال الــذهبي في ((الميزان)) (٤٩٣/٤): ((حدَّث عن مالك وغيره، ليس بثقة ولا مأمون)). وسمَّاه في (٤٣١/٣) المبارك بن عبد الله. وقال: ((واه)).

وأخرجه أحمد من طريق أبي عبد الله البكري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.

وأخرجه ابسن عدي في ((الكامل)) (١٤٤٦/٤) من طريق عبد الله بن زياد، عن زيد بن أبي هريرة.

وعبد الله ضعيف.

ووجدت له طریقین أخریین عند ابن عساکر (٤٠ / ٢٩ و ٣١ / ٣٢٥) إحداهما عن مالك، ولیستا علی الجادة! فانظرهما.

وقـال الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) (٣٧٢/٤): وفي الباب عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي سعيد، وجابر، عند ابن عدي بأسانيد ضعيفة.

قلت: حديث ابسن عباس في ((الكامل)) (٣٠٢/١) ترجمة (إسماعيل بن يحين التيمي)، وحديث ابسن عمر في ترجمة (عمر بن صبح) (١٦٨٤/٥)، وفي ترجمة (محمد بن عبد الملك) (٦/ ٢١٦) وليه طريق أخسرى عند ابن عساكر (٣٥ / ٣٣٩)، ويبقى البحث في حديثي أبي سعيد، وجابر، وفي الباب أيضاً عن سهل بن سعد عند ابن عساكر (٥ / ٣٤٤).

#### غريب الحديث:

قوله: ((نَهْمَتُه)): النَّهْمة: بلوغ الهِمَّة في الشيء، والمعنى: أي قضى حاجته من مقصده. انظر ((النهاية)) (١٣٨/٥)، و((الفتح)) (٦٢٣/٣).

# [٨] وبه حدثنا مالك بن أنس، حدثنا اسحاق بن عبد الله بن أبي

### [٨] إسناده حسن. من أجل هشام بن عمَّار، والحديث صحيح.

أخرجه: الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ١٥٨ – بتحقيقي)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٢٢٩/٧ – ط. دار الفكر)، وفي ((معجم شيوخه)) (رقم ٢٥١)، وابن البُخاري في ((مشيخته)) (/ص ١٨٣ – ١٨٤)، والبرزالي في ((مشيخة قاضي القضاة ابن جماعة)) (ص ٣٩٧ – ٣٩٨)، والسِّلفي في ((معجم السَّفر)) (ص ٢٩٧ / رقم ٢٩١)، والذهبي في ((معجم الشيوخ)) (٧٨/٧ – ٧٩/ رقم ٥٨٥)، وشيخ الإسلام ابن تيميّة في ((الأربعين)) (رقم ٢٤/ص ٢٠١) كلهم من طريق المصنِّف به.

وأخرجه ابن ماجه في ((سننه)) (٣٨٩٣) عن هشام به، وهو في ((عوالي مالك)) لهشام بن عمار (رقم ١١).

وأخرجه مالك في ((الموطأ)) (رقم ٢٠٠٩- أبو مصعب الزهري، ورقم ١٧٨١- يحيى الليثي، ورقم ١٧٨١- يحيى الليثي، ورقم ١٢٨١- يحيى الليثي، ورقم ١٢١- الحدثاني)، لكنه قال: ((العبد)) بدل ((الرجل)).

قلت: وقعت متابعات كثيرة لهشام بن عمَّار في هذا الحديث، فقد تابعه في الرواية عن مالك:

- الرواة أصحاب الموطآت المذكورون آنفاً.
- عبد الله بن مسلمة القعنبي، أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (رقم ٦٩٨٣).
  - قتيبة بن سعيد، أحرجه النسائي في ((الكبرى)) (رقم ٢٤٢٧).
- عبد الرحمن بن القاسم، أخرجه النسائي أيضاً -كما في ((التحفة)) (١/٩٠/١).
- أحمد بن أبي بكر، أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (رقم ٢٠٤٣ الإحسان).
- عبد الله بن وهب، أخرجه أبو عوانة في ((مسنده))؛ كما في ((إتحاف المهرة)) لابن حجر (١/ ١٤٤ رقم ٣٣٤).
- روح بـن عـبادة، أخرجه أحمد في ((مسنده)) (١٢٦/٣)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (رقم ٢١٧٤).
  - إسحاق بن عيسى، أخرجه أحمد في ((المسند)) (١٤٩/٣).
  - الإمام الشافعي، أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) ﴿(١٤/ رقم ٢٠٨٥٧).
    - وللحديث طرق أخرى كثيرة من حديث أنس رضي الله عنه.

وله شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم.

(فائدة): معنى الحديث أن الرؤيا كانت له عليه الصلاة والسلام قبل الوحي ستة أشهر؛ يرى في سادقة كفلق الصبح، ثم جاء الوحي بعدها، ومجموع ذلك مع الوحي ثلاث وعشرون سنة عليها رؤيا صادقة كفلق الصبح، بعد الأشهر الستة ثلاث وعشرون سنة؛ فتكون نسبة الرؤيا الصادقة حيزءاً

طلحة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: ((الرؤيا الحسنةُ من الرجل الصالح جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النُبُوّة)).

[٩] وبه حدثنا مالك بن أنس، عن صفوان بن سُليم، عن عطاء

مسن سستة وأربعين جزءًا من زمن النبوة والوحي؛ فعليه لا يكون غرض الحديث أن النبوة تتجزأ إلى هسله الأجرزاء والرؤيا جزء منها، فهو غير معقول في ذاته أن تكون الرؤيا الصادقة جزءًا من نبوة الوحسي مهما صغر هذا الجزء؛ لأن للنبوة ماهية شرعية لا يندرج فيها جزئي بمجرد الرؤيا الصادقة، وزعسم ابسن خلدون أن حمل الحديث على النسبة الزمانية بعيد عن التحقيق، ولكنه لم يأت في ذلك بمقنع، وما رده به من اختلاف العدد في بعض الروايات لا يفيد، فإن كلامنا في شرح هذه الرواية الصحيحة التي عدها بعضهم متواترة، وكونه لم يثبت أن رؤيا الأنبياء كذلك لا يضر؛ لأننا نحمل الحسديث على رؤياه التي سبقت الوحي، وكانت كفلق الصبح، ودعواه أن الكلام في الرؤيا العامة التي يستوي فيها سائر الخلق لا يظهر.

وقد اعتنى الزركشي في بيان مفردات الأجزاء المذكورة من النبوة، فقال في ((البحر المحيط)) (٦٢/١): ((وقد احتهدتُ في تحصيل الستة والأربعين ما هي؛ فبلغتُ منها إلى الآن اثنين وأربعين، وقد ذكرتُها في كتاب ((الوصف والصفة))، وأنا في طلب الباقي))، وهذا يدل على تجزء النبوة، فتأمل، ورد ابن حجر في ((فتح الباري )) (٣٦٤/١٢) وما بعدها) –وذكر فيه (٣٦٢/٢٦-٣٦٧) الوجوه الستة والأربعين؛ فراجع كلامه فإنه مهم ومفيد ما اعتمده، فانظر كلامه.

(فائدة أخرى): احتلفت الروايات في العدد. وهذا الاختلاف ليس اضطراباً في المتن. قال الطبري: هـــذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائي، فرؤيا الناس تكون من سبعين، ورؤيا الصالح تكون من ستة وأربعين، وهكذا تتفاوت على مراتب الصلاح. انظر: ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (٢١/١٥)، و((عون المعبود)) (٢٤٦/١٣).

#### [٩] إسناده صحيح إلى عطاء، وهو مرسل.

أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "موطئه" (رقم ١٩٥٥) عن مالك به.

وأخرجه الحميدي في ((مسنده)) (٣٢٩ أو ٣٣١ لـ ط. أسد)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) ( ١٦ / ٢٤٧) مسن طسريق إسحاق بن إسماعيل الأيلي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن صفوان بن سُليم، به.

وهـو في ((المـوطأ)) (١٦ / ٢٤٧ ـ التمهيد) من حديث صفوان بن سُليم معضلاً، من غير ذكر عطاء بن يسار.

ابن يسار، أن رجلاً قال لرسول الله عَلَيْ : أَكُذِبُ أهلي؟ قال: ((لا خير في الكذب))، قال: أُعِدُها يا رسول الله؟

قال: ((لا جناح عليك)).

[١٠] وبه حدثنا مالك بن أنس، حدثني صفوان بن سليم، عن

وانظر: ((إتحاف السادة المتقين)) (٧ / ٢٤٥)، و((المغني عن حمل الأسفار)) (٣ / ١٣٥ – ط عيسى الحلبي).

وفي فقه الحديث؛ انظر ((الفتح)) (٥ / ٢٠٠٠)، و((السلسلة الصحيحة)) (١ / ١١٨ و٢ / ٧٧).

## [١٠] إسناده حسن. والحديث صحيح.

المغيرة بن أبي بُردة، ويقال: المغيرة بن عبدالله بن أبي بُردة.

ذكر روايته عن أبي هريرة حديث: ((البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميته)).

وثقه النسائي، وابن حبان في ((الثقات)) (٥/١٤).

وقــال ابن حجر في ((التهذيب)) (٢٥٦/١٠): ((قــال علي بن المديني: المغيرة بن أبي بردة: رجل من بني عبد الدار، سمع من أبي هريرة، ولم يسمع به إلا في هذا الحديث).

وسعيد بن سلمة، من آل بني الأزرق، وثقه النسائي. كما قسال الحافظ في ((التقريب))، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٣٦٤/٦).

وصفوان بن سليم، ثقة مفت عابد، رُمي بالقدر. ((التقريب)) (٣٢٤٧).

وهشمام بسن عمَّار: صدوق مقرىء، كبر فصار يتلقَّن، فحديثه القديم أصح. ((التقريب)) ( ٧٣٠).

أخرجه الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ٢٦١ - بتحقيقي)، وابن البخاري في ((مشيخته)) (ق ٢١٧) أو (ص ٢٠١١-٢٠٠١) -وعنه المزي في ((تهذيب الكمال)) (٢١٧)-، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٣١٦/٣٧)، والذهبي في ((معجم الشيوخ)) (٩٨/٢) من طريق المصنف به.

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في ((عوالي مالك)) (رقم ٥) أخبرنا أبو بكر محمد بن مروان به.

وهو في ((عوالي مالك)) لهشام بن عمَّار (رقم = ١٢).

وأخرجه مالك في ((الموطأ)) (رقم ٥٣ - أبو مصعب الزهري، ورقم ٣٣ - يجيى الليثي، ورقم ٢٧ - الحدثاني، ورقم ٢٦ - الشيباني).

وأخرجه من طريق مالك:

الترمذي في ((الجامع)) (٦٩)، وأبو داود في ((السنن)) (٨٣)، وابن ماجه في ((السنن)) (٣٨٦)، والنسسائي في ((الكسبري)) (رقم ٢٧)، وفي ((المجتوى)): كتاب الطهارة: باب الوضوء بما البحر: (١٧٦/١)، والحاكم في ((المستدرك)) (١٠٤١-١٤١)، و((معرفة علوم الحديث)) (ص ٨٧)، البحر: (١٧٦/١)، والحاكم في ((المستدرك)) (-١٤١١)، و((معرفة علوم الحديث)) (ص ١٩٤)، وابس خزيمة في ((صحيحه)) (رقم ١٩٦١)، وابن الجسارود في ((المنتقى)) (رقم ٣٤٢)-، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٥٥-٥١) (رقم ١٨٦١)، وابن الجسارود في ((المنتقى)) (رقم ٣٤)، والدارمي: كتاب الطهارة: باب الوضوء من ماء البحر: (١٨٦/١)، وكتاب الصيد: باب في صيد البحر (٢١/١٩)، وابن حبان في ((صحيحه)) ((القم ١٩٤٢)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) والشافعي في ((المسند)) (الـ٢١٦)، وفي ((الأم)) (١/١١)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (الـ٣٩٦)، و(المسند)) (الـ٣٩٥)، واللهقي في ((الكبري)) ((/٣٩٦)، و((الصغري)) ((/٣٩٦) رقم (٥٥١)، والبخاري في ((السنن)) (رقم ٣١)، والجورقاني في ((الكباطيل)) (رقم ٢٣١)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (رقم ١٥٥) وابخوية (سعيد بن سلمة المخزومي)، والدارقطني في ((الطهور)) (رقم ٢٣١)، وابن عساكر في ((الوسوا)) (رقم ١٥٠)، وأبو عبيد في ((الطهور)) (رقم ٢٣١)، بتحقيقصي) — وفسيه: ((... إنّسا نركب أرمانًا لنا في البحر ...)) —، وأبو على الطوسي في ((غتصر بتحقيقصي)) — وفسيه: ((... إنّسا نركب أرمانًا لنا في البحر ...)) —، وأبو على الطوسي في ((غتصر الأحكام)) (رقم ٢٠)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (/٢٠)، وأبو على الطوسي في ((كتوريض)) .

والأرمات: الخشب يُضَمُّ بعضها إلى بعض، ويُشَدُّ ثم يُركب، يقال لواحدها: رَمَتْ، وجَمْعه: أرماث.

انظر: ((غریب الحدیث)) (۲/۲۱)، و ((الفائق)) (۱/٥٠٥) و ((شرح السنة)) (۲/۲٥)، و ((البنایة في شرح الهدایة)) (۲/۹۹۱).

وقــال الجورقاني: ((إسناده متصل ثابت))، وقال الترمذي: ((هـــذا حديث حسن صحيح))، ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث.

وصــححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السّكن وابن المنذر والخطَّابي والطحاوي وابن منــده وابـن حــزم والبيهقــي وعبدالحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والشيخ الألباني -رحم الله الجميع-.

انظر: ((نصب الراية)) (١/٩٥)، و((التلخيص الحبير)) (١/٩)، و((المجموع)) (١/٨)، و((البدر المدير)) و((البناية شرح الهداية)) المسنير)) (رقم ۳)، و((خلاصة البدر المنير)) (رقم ۱)، و((تحفة المحتاج)) (رقم ۳)، و((البناية شرح الهداية)) و((البناية شرح الهداية)) و ورنيل الأوطار)) (١٧/١)، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على ((جامع الترمذي)) (١/١١)، و((نيل الأوطار)) (١٧/١)،

و ((سبل السلام)) (١/٥١)، و ((إرواء الغليل)) (١/٢٤)

وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: ((هذا الحديث نصف عِلْم الطهارة)). انظر: ((الجموع)) (٨٤/١).

لكن قال مغلطاي: ((خُرج ابن خزيمة حديثه (أي: سعيد بن سلمة) في ((صحيحه))، وكذلك ابن حبان والبيهقي والطوسي. وقال الترمذي في كتاب ((العلل الكبير)) (ص ٤١/ رقم٣٣): ((سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث -يعني: ماء البحر- فقال: هو حديث صحيح)). انتهى. قال البيهقي: وإنما لم يخرجه الشيخان لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة. وقال أبو عمر في ((التمهيد)): قول البخاري: صحيح، ما أدري ما هذا، وأهل الحديث لا يحتجون بمثل إسناد هذا الحديث، وسعيد بن سلمة لم يَرُو عنه إلا صفوان بن سُليم، ومن كانت هذه حاله لا تقوم به حجة، قال: وقال: وقال: وقعد رواه يجيى بن سعيد مرسلاً عن المغيرة و لم يذكر أبا هريرة، ويجيى أحد الأثمة. قال: وإنما الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول!)).

والحديث أخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٤٧٨/٣)، والحاكم في ((المستدرك)) (١٤١)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣/١)، و((معرفة السنن والآثار)) (١٤١)، والصفّار في ((المسند)) - كما في ((نصب الراية)) (١٩١)-، وأبو عبيد في ((الطهور)) (رقم ٢٣٢)، وأحمد في ((المسند)) (٣٧٨/٢)، والدولايي في ((الكنى والأسماء)) (١٩٠/١) من طريق الليث بن سعد، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن الجُلاح أبي كثير، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن عبدالله بن أبي بردة، عن أبي هريرة به.

ووقع عند أحمد والدولابي: ((الجُلاح عن المغيرة، عن أبي بردة، عن أبي هريرة))!! فلم يذكرا سعيد بن سلمة.

والجُــلاح ثقــة، قال الدارقطني: لا بأس به، ووثقه ابن عبدالبر وابن حبان. وانظر ((تهذیب التهذیب) (۱۰۸/۲).

وأخرجه الدارمي (٧٣٤)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (٤٧٨/٣) من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح، عن عبدالله بن سعيد المخزومي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر نحوه. وزاد فيه ((عن أبيه)).

قــال ابن حبان في ((الثقات)) (٥/١٠) في ترجمة المغيرة بن أبي بردة، قال: ((من أدخل بينه وبين أبي هريرة أباه، فقد وهم)).

وأخرجه المبخاري في ((المتاريخ الكبير)) (٤٧٨/٣) من طريق سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن يزيد، عن اللجكلاج، عن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة حليف بني عبد الدار، عن أبي هريرة.

سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار، حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله عبد الدار، حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله؛ إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله عليه: (هو الطهور ماؤه، الحلُّ مَيْتَنَهُ).

[11] وب حدثنا مالك بن أنس، حدثني أبو الزناد، عن الأعرج،

وأخرجه أيضاً (٤٧٩/٣) من طريق عبدالرحمن بن مغراء، ثنا ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حرجه أيضاً (٤٧٩/٣) من طريق عبدالله بن سعيد المخزومي، عن مغيرة بن أبي بردة الكناني، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد (٣٩٢/٢) من طريق أبي أويس عن صفوان بن سليم مولى حميد بن عبدالله، أحد بني عبدالرحمن بن عوف، عن سعيد بن سلمة بن الأزرق المخزومي، عن أبي بردة بن عبدالله، أحد بني عبد الدار بن قصي، عن أبي هريرة، فذكر نحوه.

والحديث مرويٌ عن جمع من الصحابة.

وانظر: ((نصب الراية)) (١/٥٩-٩٧).

فائدة:

الــرجل الــذي جاء إلى النبي على وسأله عن ماء البحر، وقع في حاشية أصــل ((مشيخة ابن البخاري)) بخط سبط ابن العجمــي عبــارة نصها: ((هو أبو عبيد العَرَكي، والعَرَكي ملاّح السّفينة)) ا. هــ كلامه.

وقال المباركفوري في ((تحفة الأحوذي)) (٢٢٥/١): ((قال النووي في ((شرح المهذب)): إن اسم علم السماء عبيد، وقيل عبد، وأما قول السمعاني في الأنساب: اسمه العركي ففيه إيهام أن العركي اسم علم له، وليس كذلك، بل العركي وصف له، وهو ملاح السفينة، كذا في ((قوت المغتذي)).

وانظر: ((شرح مغلطاي على سنن ابن ماجه)) (۲۱۹۹۱، ۲۵۱).

[11] إسناده حسن، والحديث صحيح.

فيه هشام بن عمار.

قــال الحــافظ في ((التقريب)) (٧٣٠٣): ((صدوق مقرىء كَبر فصار يتلقَّن، فحديثه القديم أصح)). وقد توبع.

أخرجــه الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ٢٠٩ – بتحقيقي)، والسلفي في ((معجم السَّفر)) رقم (٨٣٣)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٢٨ / ٤٦) من طريـــق المصنَّف به.

وأخرجه أبو سعيد النقاش في ((فوائد العراقيين)) (رقم ٤٩) من طريق محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سليمان أبي بكر الباغندي، عن هشام بن عمّار به.

وأخرجه مالك في ((الموطأ)) (رقم = ٤٠ - أبو مصعب الزهري، ورقم = ٢٩ - يحيى الليثي، ورقم = ٢٩ - يحيى الليثي، ورقم = ٢١ - الحدثاني، ورقم = ٣٢٣ - ابن القاسم).

والحديث في ((عوالي مالك)) لهشام بن عمَّار رقم (١٦).

وعن مالك أخرجه ابن ماجه في ((السنن))، رقم (٦٧٧)، والشافعي في ((مسنده))، (١٩٩١) رقم ١٥٢ – شفاء العي) وفي ((الأم)) (١٥٢/١).

ومن طريق مالك أخرجه:

أحمد في ((المسند)) (٤٨٧/٣)، وأبو عوانة في ((المسند)) (٩/٩)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (١٨٧/١)، والبغوي في ((شرح السنة)) (رقم ٣٦٢)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٢/ ٢٥٥) و١٨٧/رقم ٢٦٧٦).

وأخرجه البخاري (٥٣٣،٥٣٤) من طريق صالح بن كيسان، عن الأعرج وغيره، عن أبي هريرة، فذكره.

وأخرجه مالك (٣٦) – ومن طريقه مسلم (٦١٥) -، وأحمد (٢٦/٢)، عن عبد الله بن يريد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة.

وفيه زيسادة: (رأن النار اشتكت إلى ربها، فأذن لها في كل عام بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف).

وأخرجه أحمد (١/٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (١٤٠٣)، والمحاملي في ((الأمالي)) (رقم ٢٨٧ – رواية ابن البيع) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وذكر الحديث دون الزيادة.

وأخرجه أحمد (١٣٨٠) وأبو نعيم في ((مستخرجه على صحيح مسلم)) (رقم ١٣٨٠) من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، فذكره بالزيادة.

وأخرجه أحمد (٢٦٦/٢)، وعبدالرزاق (٢/١٤٥/رقم ٢٠٤)، والدارمي (٢٠١)، والدارمي (٢١٠)، وأبو داود (٢٠٨)، وابن ماجه (٦٧٨)، والترمذي (١٥٧)، والنسائي (٢٤٨/١)، وفي ((الكبرى))، وأبو نعيم في ((مستخرجه على صحيح مسلم)) (رقـم ١٣٧٤)، وابن النَّجار في ((ذيل تاريخ بغداد)) (٢٤/١٦) وأبو نعيم في ((١٩/١٦) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة.

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا اشتد الحر فأُبْرِدوا بالصلاة، فإنَّ شِدَّة الحِّر من فَيْح جَهَنَّم)).

ومن حديثه عن سعيد بن العزيز، عن أبي نعيم الحلبي وغيره، أخبرنا عبد الوهاب الكلابي:

[١٢] أنبأ أبو عثمان سعيد بن عبد العزيز الحلبي، قراءة عليه، ثنا

وأخرجه الحميدي (٩٤٢) عن سفيان، وأحمد (٢٣٨/٢)، والبخاري (٥٣٦) والنسائي في (الكريري) (١٤٠٤)، وابن خزيمة (٣٢٩) وابن الجارود (١٥٦) وأبو عوانة (١٤٦/١) من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. فذكره.

وأخرجه مسلم (٦١٥) من طريق أبي يونس، عن أبي هريرة، به، دون قوله: ((إذا اشتدُّ الحرُّ)).

وأخرجه الخطيب في ((التاريخ)) (٥٢/٧) من طريق حفص بن عاصم، عن أبي هريرة بنحو حديث أبي يونس و (٣٤٩/١٠) من طريق عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وأخرجه أبو يعلى في <sub>((</sub>مسنده)) (١٠/رقم ٢٠٧٤)، والدينوري في ((الجحالسة)) (رقم ٣٥٥٥)، وابن المقرىء في <sub>((</sub>معجمه)) (رقم ٢٤٦٦) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

وفي الــباب عن أبي سعيد الخدري. كما عند البخاري وغيره. وانظــر: ((الفتح)) (١٩/٢) وعن أبي موسى الأشعري قوله، انظر: ((جزء الحميدي)) (رقم١٢)، وعن عمرو بن عنبسة، انظر ((تاريخ دمشق)) (٢٦ / ١٧٢).

#### [۱۲] مرسل.

عبيد بن هشام الحلبي، قال الحافظ في ((التقريب)) (٤٣٩٨): ((صدوق، تغير في آخر عمره، فتلقَّن)).

وسعيد بن عبدالعزيز بن مروان الحلبي، المحدث الصادق الزاهد القدوة.

تــرجمته في ((الحلسية)) (۱۰/۲۱۰)، و((تاريخ دمشق)) (۱۹۱/۲۱)، و((السير)) (۱۹۱/۱۶) وغيرها.

أخرجه الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ٦٠ - بتحقيقي) عن المصنّف به.

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في ((عوالي مالك)) (ص ٢٠/رقم ٥٧) من طريق أبي نعيم عبيد بن هشام الحلبي به. مرسلاً.

وأخرجه مالك في ((ألموطأ)) (٢/رقم ٢٩٥٧، ٢٩٥٧ - أبو مصعب الزهري، ١٤٣٧/١٠ - وأخرجه مالك في ((ألموطأ)) (٢/رقم ٨٤٨ - الشيباني، وق ١٢٨/أ - ابن بُكير)، ومن طريقه يحيى الليثي، ورقم ٢٩٧٧ - الحدثاني، ورقم ٨٤٨ - الشيباني، وق

الطحاوي في ((الشرح)) (١٠٠/٤) من طريق ابن وهب عنه، وأبو الحسين البزاز في ((غرائب حديث الإمام مالك بن أنس)) (رقم ٩٣) من طريق ابن القاسم عنه – ولم يورده القابسي في ((تلخيصه موطأ ابسن القاسم))، وليس على شرطه –، والخطيب في ((التاريخ)) (٢٤٢/١٢) من طريق بشر بن الحارث عنه.

وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنّف)) (١٥٠٣)، - ومن طريقه الدارقطني في ((السنن)) (٣٧ -)، وأخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (١٨٦ - تحقيق شعبب)، ومن طريقه البيهقي (٢٠/١) عن محمد بن ثور، كلاهما، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن رسول الله على قال: ((لا يغلق الرهن ممن رهنه))، قلت للزهري: أرأيت قوله: ((لا يغلق الرهن)) أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هَلَكُ لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه.

وأخرجه الشافعي في ((مسنده)) (١٦٣/٢-١٦٤) -ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)) (٣٩/٦) -، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢١٣٢) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وعبد الرزاق (٣٩/٦) من طريق الثوري، وأبو داود في ((المراسيل)) (١٨٧) عن أحمد بن يونس، والطحاوي (١٨٧) من طريق ابن وهب، أربعتهم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلاً.

وأخرجه الطحراوي (٢/٤)، والبيهقي (٤٤/٦) من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد مرسلاً.

وأخرجه الطحاوي (١٠٠/٤) من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد، أن رسول الله على الله على الرهن الرهن المهاب: وكان ابن المسيب يقول: ((الرهن لصاحبه غنمه، وعليه غرمه)).

وأخرجه الدارقطني (٣٢/٣)، وابن حبان (رقم ٩٣٤ه-الإحسان)، والحاكم (٥١/١٥)، والبيهقي (٣٩/٦) من طريسق سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد - وهـو ثقـة حافظ - عن الزهري به.

وأخرجه أبو الحسين البزاز في ((غرائه مالك)) (رقم ٩٤) من طريق الأوزاعي، عن مالك عن الزهري به بلفظ: ((لا يغلق الرهن))، قال سعيد: فلذلك أقول: له غنمه وعليه غرمه.

ولــه شــاهــد مرسل، عند البيهقي (٦ / ٤٤) من طريــق إبراهيم بن عامــر بن مسعود القرشي، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر رفعه: ((لا يغلق الرهن)).

قــال الدارقطني في ((العلل)) (١٦٧/٩/ السؤال رقم ١٦٩٤): ((واختلف عن مالك بن أنس، فــروى مجاهد بن موسى، عن معن عن مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وتابعه محمد بن أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي، ثنا مالك وسفيان بن عُينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قال النبي عَلَيْهِ: ((لا يغلق الرَّهن، له غنمه وعليه غرمه)).

[١٣] وبه حدثنا أبو نعيم قال: سألتُ مالكاً عن امرأةٍ وجب

قلت: ومحمد بن كثير المصيصى ضعيف الحديث.

وقال الحنائي: ((وقد أوصله جماعة عن الزهري؛ منهم إسماعيل بن عياش، رواه عن ابن أبي ذئب عن الزهري فوصله، ورواه أيضاً أبو جزء نَصْر بن طريف عن الزهري فوصله، ولكن المرسل أشبه بالصواب)) اهد.

قلت: وسيأتي تخريج رواياهم في الحديث رقم (١٥).

وقـال الذهبي في ((معجم الشيوخ)) (٤٢٣/١) بعد إخراجه الحديث متصلاً، قـال: ((المحفوظ عـن مالك إرساله ورواه إسماعيل بن عياش، - وهو قوي في أهل بلده -، عن الزبيدي عن الزهري متصلاً).

[17] ليس للزوج منع الزوجة من أداء حجة الإسلام إذا أكملت الشروط، وبه قال جمهور العلماء، وهذا مذهب مالك وغيره، وفصل بعض المالكية.

قال ابن شاس في ((عقد الجواهر الثمينة)) (۱ / ٤٤٦) ـــ ونقله عنه القرافي في ((الذخيرة)) (٣/ ١٨٥ ـــ:

((والمستطيعة لحجة الإسلام ليس للزوج منعها من الخروج لها إن قلنا: إن الحج على الفور.

فإن فرعنا على القول الآخر، فهل له منعها لما جاز لها التأخير، أو ليس له منعها لأن لها طلب براءة ذمتها. قولان للمتأخرين، ونزلوا على ذلك المبادرة إلى قضاء رمضان، والمبادرة إلى أداء الصلوات في أوّل أوقاتها.

ولو أحرمت بالفريضة لم يكن له تحليلها.

قال بعض المتأخرين: إلا أن تكون أحرمت إحرام عداء يكون على الزوج ضرر في إحرامها فيه، لاحتياجه إليها، مثل أن تحرم من بلدها، أو قبل الميقات، وما أشبه هذا، من العداء، فيكون له أن يحلها.

# عليها الحج، وليس يأذن لها زوجها؟

قال: ليس له أن يَمْنعها من فرائض الله عز وجل.

[18] وبه حدثنا أبو نعيم قال: سألت مالكاً عن امرأة وجب

فأما لو أحرمت بالتطوع من غير إذنه، لكان له منعها وتحليلها، فتتحلل كالمحصر. فإن لم تفعل فللزوج مباشرتها، والإثم عليها دونه».

وانظر لمذهب المالكية: ما سيأتي في التعليق على (رقم ١٤)، و((الكافي)) (١ / ١١٤) لابن علي النفية على (رمواهب الجليل)) (١ / ٢٠٥)، و((جواهر الإكليل)) (١ / ٢٠٧). وانظر مذهب الحنفية في: ((المبسوط)) (١ / ١٠١)، و((بدائے الصنائع)) (١ / ١٢٤)، و((حاشية ابن عابدين)) (١ / ٢٥٥). ومذهب الشافعية في: ((المهذب)) (١ / ٢٥٥)، و((الجموع)) (١ / ٢٥٥)، و((روضة الطالبين)) (١ / ٢٥٥)، و((مغني المحتاج)) (١ / ٢٥٥).

وانظر كلاماً للشافعي في المسألة في كتابه ((اختلاف الحديث)) (ص ١٠٥).

وانظــر لمذهب الحنابلة: ((المغني)) (٥ / ٣٥، ٤٣٠ ـــ ٤٣١)، و((الإنصاف)) (٣ / ٩٩٩)، و((الإنصاف)) (٣ / ٩٩٠)، و((المبدع)) (٣ / ٩٠ ـــ ٩١)، و((كشاف القناع)) (٢ / ٤٤٨).

[18] في ((العتبية)) (٢٧/٤ \_ مع ((البيان والتحصيل)): ((وسمعتُه \_ أي: الإمام مالك \_ يسئل: أتخرج المرأة تريد الحج مع خَتَنها؟ قال: تخرج مع جماعة الناس)). وقال مالك في ((الموطأ)) (١ / ٤٢٥ \_ روايـة الليثـي): ((في الصَّرورَةِ من النِّساء التي لم تَحُجَّ قط: إنها إنْ لم يكن لها ذو عـرم يخرج معها، أو كان لها، فلم يستطع أن يخرج معها: أنّها لا تترُك فريضة الله عليها في الحج، لتخرج في جماعة النساء)).

وفي ((المدونة)) (١/ ٤٥٢ ــ طدار صادر): ((قلت: فما قول مالك في المرأة تريد الحج وليس الله ولي عن الله والنساء). وليس لها ولي قال: تخرج مع من تثق به من الرحال والنساء).

وعلــل المالكــية ذلك، بقولهم ــ كما في ((الإشراف)) (٢ / ٣٠٩ رقم ٦٢٧ ــ بتحقيقي) للقاضي عبد الوهــاب بن نصر البغدادي ــ: ((لأنه سفــر مفروض كالهجرة، ولأن وجود من تأمنه يقوم مقام المحرم)).

وهذا مذهب المالكية، انظر: ((المعونة)) (١ / ٥٠١)، ((التلقين)) (١ / ٢٠٢)، ((المنتقى)) (٢ / ٢٠٤)، ((البيان والتحصيل)) (٤ / ٢٧ \_ ٢٨، ٤٤)، ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (٢ / ٢٠٤)، ((الجرشي)) (١ / ٢٨٧)، ((الشيرح الكبير)) (٢ / ٣١)، ((أسهيل المدارك)) (( / ٤٤٣))، ((عقد

الجواهر الثمينة)) (١/ ٧٨٠)، ((الذخيرة)) (٣/ ١٨٥ – ١٨٦)، ((بداية المجتهد)) ((الاحيان))، (رتفسير القرطبي)) (٢/ ٧٨)، (رحامع الأمهات)) (ص ١٨٤)والخبر السابق والتعليق عليه.

وهذا خلاف مذهب الحنفية إذ يرون أن المحرم من الاستطاعة.

انظر: ((الأصل)) (۲ / ۱۵)، ((مختصر اختلاف العلماء)) (۲ / ۷۰)، ((مختصر الطحاوي)) (۹ / ۵۰)، ((رؤوس المسائل)) (۲۶)، ((القدوري)) (۲۱)، ((المبسوط)) (۶ / ۱۳۳)، ((البدائع)) (۲ / ۳)، ((المدايـــة)) (۱۳۵ / ۱۹۵ ـــ ۱۹۵)، ((شرح فتح القدير)) (۱ / ۱۹۵ ـــ ۱۲۵)، ((شرح فتح القدير)) (۱ / ۱۹۵ ـــ ۱۲۵)، ((تبـــيين الحقائـــق)) (۱ / ۱۶ ــ ۵)، ((البحر الرائق)) (۳ / ۷۷)، ((رمز الحقائق)) (۱ / ۱۸). وانظر: ((مختصر الحلافيات)) (۳ / ۱۲۳ / رقم ۲۵).

وهذا مذهب الحنابلة.

انظر: ((المغني)) (٣ / ٢٣٦)، ((الفروع)) (٣ / ٢٣٥)، ((المبدع)) (١٠٢ / ٩٩ / ٢٠١)، ((الإنصاف)) (٣ / ٤١٠).

والــراجع أنه لا يجب على المرأة أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج، أو ذي محــرم لمــا ثبت عن ابن عمــر ــ رضي الله عنهمــا ــ قال: قال رسول الله عليه الله المرأة تلاثــاً إلا ومعهــا ذو محرم» متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم». وعن أبي سعيد الخدري ــ رضي الله عنه ــ أن النبي عليه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عليه، وفي روايــة للجماعــة إلا البحاري والنسائي: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها».

وعـن أبي هريرة، أن رسول الله عليه وفي رواية لمسلم وغيره: ((مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة إلا مع ذي محرم عليها) متفق عليه، وفي رواية لمسلم وغيره: ((مسيرة يوم إلا مع ذي محرم))، وفي رواية له ولغيره: ((لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، إلا ومعها رجل ذو حرمة منها))، وفي رواية لأبي داود (رقم ١٧٢٥): ((بريداً)).

والـــبريد: كلمة فارسية يراد بها في الأصل: البغل. وأصلها: بريده دم أي محذوف الذّنب، لأن بغــال الـــبريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها. فأعْرِبَتْ وخُفّفتْ، ثم سمي الرسول الذي يركبه: بــريداً، والمســافة التي بين السكنين بريداً، وبُعْد ما بين السكنين: فرسحان. وقيل: أربعة، والفرسخ: ثلاثــة أميال.والميل ألف وست مئة وتسعة أمتار وسبع المتر. فيكون البريد: تسعة عشر ألفاً وثلاث مئة وتسعة أمتار وخمسة أسباع المتر، أو تسعة عشر كيلو متراً وثلاث مئة وتسعة أمتار وخمسة أسباع المتر. انظر: ((النهاية)) (مادة برد)، وحريدة ((الندوة)) الصادرة بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٣٨١ هــ ص /

.(./٣

# عليها الحج، وليس لها محرم؟

# قال: تخرج مع النساء الصالحات.

[10] وأخبرنا سعيد، ثنا محمد بن ابراهيم بن أبي سكينة، ثنا

وانظر في ترجيع هذا الاختيار: ((معالم السنن)) (٢ / ١٤٤) للخطابي، ((إحكام الإحكام)) ((٣ / ١٩)، ((شرح العمدة)) (٢ / ١٧٢ – ١٧٣)، ((تنقيح التحقيق)) (٢ / ١٨٧ – ١٨٨ – ط دار الكتب العلمية)، ((نيل الأوطار)) (٤ / ٢٩٢)، ((سبل السلام)) (٢ / ٢٠٧)، ((كشف الخفاء عن أحكام سفر النساء)) لأخينا الشيخ محمد موسى نصر، ((الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل)) (ص ٢٥٧ – ٢٦٦).

# [٥١] مرسل، وقد مضى تخريجه في الحديث رقم (١٢).

أخرجه الخطيب في ((الستاريخ)) (٣٠٣/٣)، والحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ٦١ - التحقيقي)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (٤٢٨/٦) من طريق أحمد بن إبراهيم بن أبي سُكينة، عن مالك به موصولاً.

وأحمــد (ويقــال: محمــد) بن إبراهيم بن أبي سُكينة الحلبي، ذكره ابن حبان في ((الثقات)) (١٠١/٩) وقال: ربما أخطأ.

وانظر: ((اللسان)) (۱۳۱/۱ و٥/٠٠).

وذكر الدارقطني في ((العلل)) (١٦٧/٩) أن النضر بن سلمة رواه عن يجيى بن أبي قُتَيْلة، عن مالك موصولاً.

والنضر بن سلمة المروزي، قال عنه أبو حاتم: ((كان يفتعل الحديث، و لم يكن بصدوق)). انظر: ((الجرح والتعديل)) (٤٨٠/٨).

وذكر ابن عبد البرأن ممّن رواه عن مالك موصولاً: زيد بن الحباب. انظر: ((التمهيد)) وذكر ابن عبد البرأن ممّن رواه عن مالك موصولاً: زيد بن الحباب. انظر: ((التمهيد))

ورواه إبراهيم بن إسماق الصيني: عن مالك عن الزهري عن أنس. ذكره الخليلي في (الإرشاد)) ((الإرشاد)) وقال: ((وإنما حديث الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً، عن النبي )) المنظمة الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً، عن النبي )) المنظمة المنطقة المنطقة

وأخرجه الخطيب في ((الرواة عن مالك)) -كما في ((اللسان)) (٣٠/١)-، وقال: ((كذا رواه إبراهيم، ووهم فيه، وصوابه عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي علي مرسلاً)).

قلت: وإبراهيم بن إسحاق الصّيني متروك. انظر: ((اللسان)) (٣٠/١).

وأخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (٤٦٩/٧ \_ ط. دار الكتب العلمية) من طريق محمد بن

زياد الأسدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به.

وقال ابن عدي: ((وهذا حديث منكر بهذا الإسناد، وإنما يروي مالك هذا الحديث في ((الموطأ )) عن الزهري، عن سعيد، عن النبي على مرسلاً، وقد وُصل عن مالك، وقد روي عن مالك عن الزهري عن أنس، وهذا باطل، دخل لمن رواه حديث في حديث، ومحمد بن زياد الأسدي لا أعرفه إلا في هذا الحديث، وليس بالمعروف).

وقال عنه أيضاً: ((محمد بن زياد الأسدي منكر الحديث عن الثقات)).

قلست: والصحيح عن مالك ما رواه أصحاب ((الموطأ)) عنه، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن النبي على مرسلاً.

وقد رواه ابن ماجه في ((سننه)) (رقم ٢٤٤١) عن محمد بن حميد، عن إبراهيم بن المختار، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري به موصولاً.

وشــيخ ابن ماجه محمد بن حميد الرازي: ضعيف. وكذبه ابن معين، وقال ابن حبان: ((يروي عن الثقات المقلوبات)).

انظـــر: ((زوائـــد البوصيري على سنن ابن ماجه)) (٥١/٢)، و((ضعيف ابن ماجه)): (٥٣١) لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى.

ورواه إسماعيل بن عيَّاش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري به موصولاً أخرجه:

السدارقطني (٣٣/٣)، والحساكم (١/٢٥)، والبيهقي (٣٩/٦) من طريق عثمان بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا إسماعيل بن عيّاش به.

وتابع عثمانَ بن كثير، عبدُ الله بنُ عبد الجبار الجبائري، في الرواية عن إسماعيل بن عياش، به. أخرجه تمام في ((فوائده)) (٣٠٧/٢/رقم ٦٩٦ و٣٩٧ - مع ترتيبه ((الروض البسام)))، والدارقطني (٣٣/٣)، والحاكم (١/٢٥).

وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين، قال ابن التركماني في ((الجوهر النقي)) (حاشية البيهة على أن إسماعيل لم يسمعه من ابن أبي ذئب، وإنما سمعه من عبّاد بن كثير عنه، وعباد ضعيف عندهم، ذكر ذلك صاحب ((التمهيد)))، وقال أيضاً: ((هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وُصل من جهات كثيرة، فإلهم يعللولها )) اه.

والمحفوظ رواية ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلاً كما مضى في الحديث السابق. وأخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٦ / ١٦٥) في ترجمة إبراهيم بن أبي ثابت، والذهبي في ((معجم الشيوخ)) (٤٢٣/١) عن أبي محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي، عن إبراهيم بن محمد

ابن أحمد بن أبي ثابت، ثنا أحمد بن بكر البالسي، ثنا محمد بن كثير المصيصي، عن مالك به.

وأخرجه أبو الحسين البزّاز في ((غرائب حديث الإمام مالك بن أنس)) (رقم ٩٢)، وابن جُميع الصيداوي في ((التاريخ)) (ص ٢١٠ - ٢١١) ومن طريقه الخطيب في ((التاريخ)) (٦/ عن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت العطّار به.

وسنده ضعيف لضعف أحمد بن بكر البالسي، ويقال: أحمد بن بكرويه.

قال ابن عدي: ((قال لنا عبد الملك بن محمد: يروي أحاديث مناكير عن الثقات)).

وذكـره ابن حبان في ((الثقات)) (١/٨٥) وقال: ((وكان يخطىء)). وقال الأزدي: ((كان يضع الحديث)).

وقال ابن حجر في ترجمة أحمد البالسي: ((أورد له الدارقطني في ((غرائب مالك)) حديثاً في سنده خطأ، وقال: أحمد بن بكر ضعيف)) اه.

وانظر: ((الكامل) (١/٨٨١)، و((الميزان)) (١/٦٨١)، و((اللسان)) (١٤٠/١).

ومحمد بن كثير المصيصي: صدوق، يخطىء كثيراً ويُغْرب.

انظر: ((هذيب الكمال)) (٣٢٩/٢٦)، و((هذيب التهذيب)) (٩/٩٦٩).

قلت: وقد توبع محمد بن كثير المصيصي في وصله هذه الرواية عن مالك، تابعه معن بن عيسى عن مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فقد أخرجه:

أبو أحمد الحاكم في ((عوالي مالك)) (ص ٢١/رقم ٥٨)، وأبو بكر بن المقرىء في ((المنتخب مسن غرائب مالك بن أنس)) (رقم ٢١) كلاهما عن علي بن عبد الحميد الغضائري، عن مجاهد بن موسى، عن معن به.

وأخرجه أبو عبد الله الحاكم في ((المستدرك)) (١/٢٥)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (٢/٥٦) من طرق عن الغضائري به.

قال ابن عبد البر: معن ثقة، إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من على بن عبد الحميد الغضائري.

قلت: على بن الحميد الغضائري، قال عنه الخطيب في ((التاريخ)) (۲۹/۱۲): ((كان ثقة)).

ومـع ذلـك فقد توبع، أخرجه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (٢٩/٦) من طريق أبي بكر بن جعفر، وعلى بن عبد الحميد، قالا: حدثنا مجاهد بن موسى، عن معن، به.

فيحتمل أن يكون الخطأ من مجاهد بن موسى.

قال عنه أبو حاتم: ((محله الصدق))، وقال ابن معين: ((ثقة لا بأس به))، وقال صالح جَزَرَة: ((صدوق))، ووثقه غير هؤلاء، وقال الحافظ ابن حجر: ((ثقة)).

انظر: ((الجرح والتعديل)) (۲۲۱/۸)، و((تاريخ بغداد)) (۲۲۰/۱۳)، و((قذيب الكمال)) (۲۳۷/۲۷)، و((قذيب التهذيب)) (۲/۱۱)، و((التقريب)).

وأخرجه الحساكم (١/٢٥) والدارقطني في ((العلل)) (١٦٨٩ - ١٦٩) من طريق سفيان بن عين زياد بن سعد، عن الزهري به موصولاً، وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشهيخين، ولم يخرجاه لاختلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابع زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وسليمان بن داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد ))، ثم ذكر أحاديثهم، وانظر: ((نصب الراية)) (٢٢٠/٤).

تنبيه: وقع في ((فوائد تمام)) (رقم ٦٩٦) إسماعيل، عن الزبيدي، عن الزهري به.

فوقع (الزبيدي) بدل (ابن أبي ذئب).

وأخــرجه ابن عدي في ((الكامل)) (٢٤٩٩/٧) من طريق أبي جُزَي —نَصْر بن طريف- عن معمر، عن الزهري موصولاً به، وأبو جزي هذا متروك متهم.

وللحديث شواهد لكنها مرسلة.

انظر: ((إرواء الغلميل)) (٥/رقم ٢٠٤١)، و((فوائد تمام)) (رقم ٢٩٧)، و((التلخيص الحبير)) ((العلل)) للدارقطني (٥/٦١–١٦٩).

فائدة: قال مالك: وتفسير ذلك في ما نرى -والله أعلم- أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رُهِنَ به، فيقول الراهن للمرتمن: إن جئتك بحقّك - إلى باطل يسميه له -، وإلا فالرهن لك رُهِنَ فيه. قال: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل، فهو له، ورأى هذا الشرط منفسخاً. وانظر: ((الجوهر النقي)) (٢/٦).

وقــوله: ((له غنمه وعليه غرمه)) أي: إن زيادة الرهن ونماءه وفاضل قيمته ملك للراهن، وعليه أداء ما يفكه به. انظر: ((غريب الحديث)) لأبي عبيد (٢/١١٤-١١).

قلبت: وهذه اللفظ: ((له غنمه وعليه غرمه)) قال ابن عبدالبر: ((احتلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، مع كولهم أرسلوا الحديث، على احتلاف على ابن أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فحوده، وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب))، وقال أبو داود في ((المراسيل)): قوله: ((له غنمه وعليه غرمه)) من كلام سعيد بن المسيب، نقله عنه الزهري.

عَلَيْ : ((لا يُغْلَقُ الرهن). قال محمد: قلت لمالك: ما تفسير لا يغلق الرهن؟ قال: هوالرجل يكون لرجل عليه حق، فيرهنه رهناً، فيقول: إن جئت بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك بمالك عَلَيَّ، قال مالك: فهو الذي نهى عنه رسول الله عَلَيْ ، وهو الذي لا يجوز.

[17] وأخبرنا سعيد، ثنا محمد بن ابراهيم، ثنا شريك بن عبدالله، عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال كعب: من لبس ثوباً بأربعة دراهم تواضعاً لله؛ أدخله الله الجنة.

[۱۷] وأخبرنا سعيد، ثنا محمد بن ابراهيم بن أبي سكينة، ثنا ابن

### [١٦] إسناده حسن إلى أبي إسحاق.

وفيه شريك بن عبدالله بن أبي نمر. قال الحافظ: ((صدوق يخطيء)).

قلت فحديثه يحتمل التحسين.

أخرجه الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ٣١٣ – بتحقيقي) عن المصنّف به.

وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) (٣٨٣/٥) من طريق عُقيل أبي عبدالرحمن، عن كعب، فذكره و لم يذكر قوله: (تواضعاً لله).

### [۱۷] إسناده ضعيف جداً.

ففيه يجيى بن عبيد الله بن عبدالله بن مَوهب القرشي التيمي المدني.

قــال الإمام أحمد: منكر الحديث، ليس بثقة. وقال مرَّة: أحاديثه مناكير، ولا يعرف هو ولا أبوه.

وقال البخاري: كان ابن عيينة يضعُّفه، وتركه يجيى القطَّان.

وقسال ابن حبان في ((الجحروحين)) (٢ / ١٢١): كان من خيار عباد الله، يروي عن أبيه ما لا أصل له، وأبوه ثقة، فلما كثر روايته عن أبيه ما ليس من حديثه؛ سقط عن حد الاحتجاج به، وكان سيىء الصلاة، وكان ابن عيينة شديد الحمل عليه). اهس.

وقـال ابن عدي في ((الكامل)) (٦ / ٢٦٦٠): ثنا محمد بن علي ثنا عثمان بن سعيد: سألت يحيى عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة، ما حالهم؟ فقال: ليس بشيء.

وانظر ((هذيب الكمال)) (۲۱/ ۶٤٩).

وقــال الحــافظ ابــن حجــر في ((التقريب)) (۲ / ۳۵۳): ((متروك، وأفحش الحاكم فرماه بالوضع)). أخرجه الترمذي في ((الجامع)) (٢٣٠٦)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (٤ / ٢٣٠ / رقم ١٨٢٢)، وابين الجوزي في وابين عدي في ((الكامل)) (٢ / ٤٣٤)، والبيهةي في ((الشعب)) (٧ / ٣٥٧)، وابن الجوزي في ((مشيخته)) (ص ١٩٦)، والميزي في ((هذيب الكمال)) (٢٧ / ٢٧٤) كلهم من طريق أبي مصعب الزهري، وابن أبي الدنيا في ((الأهوال)) (رقم ١) وفي ((قصر الأمل)) (١٠٩) و((ذكر الموت)) (رقم ٥ ورذكر الموت)) والبيهقي في ((الشعب)) (٧ / ٣٥٧ رقم ٢٧٥) عن الكديمي كلاهما عن محرّر (أو مرز) بن هارون، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله والمنظرون إلا إلى فقر مُنْس، ٠٠٠) إلخ.

وقــال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث الأعرج، عن أبي هريرة إلا مــن حــديث مُحرَّر بن هارون، وقد روى بشر بن عُمر وغيره عن محرَّر بن هارون هذا، وقد روى ممر من حــديث مُحرَّر بن هارون هذا، وقد روى ممر هذا الحديث عمَّن سمع سعيداً المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْلِ نحوه. وقال: تنتظرون».

وقـال العقيلي: ((محرز بن هارون، قال البخاري: ((منكر الحديث))، وقد رُويَ هذا الحديث بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا)).

قلت: ومحسرر بن هارون هذا متروك. فهذا الإسناد أيضاً ضعيف جداً. وانظر: ((الجرح والتعديل)) (۸ / ۵۶۵)، و((المجروحين)) (۳ / ۱۹)، و((الميزان)) (۳ / ۲۳).

وأخرجه ابن المبارك في ((الزهد)) (رقم ٦)، وعنه هنّاد في ((الزهد)) (رقم ١٠٥) مختصراً، ومن طريقه ابن أبي الدنيا في (رقصر الأمل)) (رقم ١٠٠)، و((ذكر الموت)) (رقم ٢٠٠ - بتجميعي)، والحاكم في ((المستدرك)) (٤ / ٣٢٠ – ٣٢٠)، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٤ / ٢٢٤ / رقم والحداكم)، والبيهقي في ((الشعب)) (٧ / ٣٥٧ / رقم ٣٧٥٠) عن معمر، عمّن سمع سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

وقـال الحـاكم: ((إن كـان معمر بن راشد سمع من المقبري، فالحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي.

ومعمر لم يسمع من سعيد كما صرَّح به ابن المبارك في روايته السابقة.

وأخرجه أبو يعلى في ((مسنده)) (٢٥٤٢) من طريق ابن المبارك، حدثنا معمر، عن سعيد، عن أبيه به، بدون واسطة بين معمر وسعيد.

وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة مرفوعاً: ((بادروا بالعمل: هَرَماناً عِضاً، وموتاً خالساً، ومرضاً حابساً، وتسويفاً مؤيساً)).

أخرجه ابن أبي الدنيا في (رقصر الأمل) (رقم ٢٠٣)، و((ذكر الموت)) (رقم ٢٠٣) ابتجميعي)، والبيهقي في ((الشعب)) (٧ / ٣٥٨ / رقم ١٠٥٧٤) من طريق يوسف بن عبدالصمد عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن أبي أمامة.

[١٨] وأخبرنا سعيد، ثنا أبو نعيم عبيد بن هشام، ثنا إسماعيل

وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الرحمن هذا ضعيف لسوء حفظه، ولم يدرك أبا أمامة. ويوسف بن عبدالصمد مجهول.

ولـه شـاهد من حديث أنس عند الديلمي في ((الفردوس)) (٢ / ١ / ٢) من طريق أبان بن عياش، عن أنس. ولكنه ضعيف جداً، فأبان متروك.

وانظر: ((السلسلة الضعيفة)) (١٦٦٦ و١٦٦٧).

فائسدة: قال ابن الأثير في ((النهاية)) (٣ / ٤٧٤ ــ ٤٧٥): ((الفند ــ في الأصل ــ: الكدنب، وأفند: تكلم بالمحرف من الكلام عن الكسخ إذا هَرِمَ: قد أفند، لأنه يتكلم بالمحرف من الكلام عن سنّن الصحة. وأفنده الكبر: إذا أوقعه في الفند)).

### [۱۸] إسناده حسن.

فأبو نعيم عبيد بن هشام. قال الحافظ في ((التقريب)): صدوق تغير في آخر عمره.

وإسماعـــيل بـــن عـــيَّاش. صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلَّط في غيرهم، وروايته هنا عن شرحبيل. وكلاهما شاميان.

وشرحبيل بن مسلم. وإن كان فيه لين، فهو مقرون مع محمد بن زياد الألهاني الحمصي، وهو تُقة. وقد توبعا.

أخرجه الحنائي في ((الفرائد المنتقاة)) (رقم ٢٣٠ - بتحقيقي)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٥١/٢٤) من طريق المصنف به.

وأخرجه إبن أبي عاصم في ((السنة)) (رقم ١٠٩٥ - تحقيق الجوابرة) عن عمرو بن عثمان، عن إسماعيل به.

وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (۱٤٦/۸/رقم ٧٥٣٥)، و((مسند الشاميين)) (رقم ٨٣٤) من طريق عمرو بن عثمان به.

وقد رواه عمرو بن خالد الحرَّاني وإبراهيم بن شمَّاس، عن إسماعيل، عن شرحبيل، عن أبي أمامة.

فذكرا شرحبيل وحده. وهما ثقتان كما قال الحافظ في ((التقريب)).

ابن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني وأسد بن وَداعة الكلبي و عمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله عليه: (ألا إنّه لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم، ألا فصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وصِلُوا أرحامكم، وأدّوا زكاة أموالكم، طيبةً بها أنفسكم؛ تدخلوا جنة ربكم)).

أخرجه من طريقهما الطبراني في ((الكبير)) (١٦٠/٨/رقم ٧٦١٧) و((مسند الشاميين)) . (٥٤٣).

وأخرجه الترمذي في ((جامعه)) (رقم ٢١٦) وأحمد (٥/١٥١)، وابن حبان (١٨١/٨/رقم ٢٥٦٣)، وإرمسند ٤٥٦٣ – مع الإحسان)، والطبراني في ((الكبير)) (١٨١/٨ رقم ٢٦٦٤،٧٦٧٦،٧٦٧٧)، و((مسند الشماميين)) (١٨٤١،١٨٤٢،١٩٦١)، والفاكهي في ((أخربار مكة)) (١٨٩٣/١/رقم ١٨٩٣)، والحاكم في ((المستدرك)) (١/٩ و ٣٨٩ و ٤٧٣) والدارقطني في ((سننه)) (٤/٤)، كلهم من طريق سليم بن عامر، عن أبي أمامة ... نحوه وصحّحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وزاد بعضهم: عن سليم بن عامر عن جدته قالت: سمعت أبا أمامة به.

أخرجه ابسن عسماكر في ((تاريخ دمشق)) (٢٤/ ٦٠) وقال: ((كذا وقع في الأصل، وهذا تصحيف فاحش، فإنّ سليماً سمعه من أبي أمامة نفسه).

وأخرجه أبو داود في ((سننه)) (رقم ٥٥٥) من طريق ابن جابر، عن أبي أمامة به.

وأخرجه أحمد (٢٦٢/٥)، والطبراني في ((الكبير)) (٧٧٢٨)، وفي ((مسند الشاميين)) (رقم ١٥٨١)، من طريق لقمان بن عامر، عن أبي أمامة نحوه أيضاً.

### \* ألفاظ الحديث:

- لفظ الترمذي. عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ﷺ يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم».
  - ولفظ أحمد والحاكم: ((اعبدوا الله)).
    - ولفظ ابن حبان: ((أطيعوا ربكم)).

وللحديث لفظ آخر عن أبي أمامة، خرجته في ((السداسيات)) للشحامي (رقم ١٣).

وله شواهد عديدة، منها حديث عبادة بن الصامت وأنس، خرجته هناك.

ويشهد للفظ حديثنا مرسل أبي قُتيلة، عند الطبراني في ((الكبير)) (٢٢/رقم ٧٩٧) و((مسند الشاميين)) (١١٧٣).

[19] وأخبرنا سعيد، ثنا أبو نعيم عبيد بن هشام، حدثنا ابن المنكدر، عن أنس بن مالك، المبارك، عن مالك بن أنس، عن محمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك،

#### [۹۹] إسناده ضعيف، وهو منكر.

ففيه أبو نعيم؛ عبيد بن هشام الحلبي. قال أبو داود: ثقة، تغيّر في الآخر، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو أحمد الحاكم: روى ما لا يتابع عليه. انظر: ((الميزان)) (٣ / ٢٤).

أخرجه الدارقطني في ((غرائب مالك)) \_ كما في ((اللسان)) (٥ / ٣٩٤) \_ من طريقين عن عبد عبد بن هشام، وقال الدارقطني: ((تفرد به أبو نعيم عن ابن المبارك، ولا يثبت هذا عن مالك، ولا عن ابن المنكدر)).

وذكره ابسن طاهر في ((السماع)) (ص ٤٨)، وقال: ((وأبو نعيم؛ اسمه عبيد بن هشام [وفي الأصل: محمد، وهو خطأ] من أهل حلب، ضعيف، ولم يبلغ عن ابن المبارك، والحديث عن مالك منكر جداً، وإنما يروي عن ابن المنكدر مرسلاً)).

وأخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٥١ / ٢٦٣) من طريق المصنّف به.

وأخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (٩ / ٥٧) من طريق ابن شعبان المصري حدثني إبراهيم بن عربت العمد، نا عبيد بن هشام عربت العمد، نا أحمد بن الغمر بن أبي حمداد بحمص ويزيد بن عبد الصمد، نا عبيد بن هشام الحلبي حده أبو نعيم لل عبدالله بن المبارك، عن مالك بن أنس، عن محمد بن المنكدر، عن أنسس بن مالك به مرفوعاً.

قــال ابن حزم عقبه: ((هذا حديث موضوع مركب، فضيحة، ما عرف قط من طريق أنس، ولا مــن رواية ابن المنكــدر، ولا من حــديث مالك، ولا من جهة ابن المبارك، وكل من دون ابن المبارك إلى ابن شعبان مجهولون). ثم طعن على ابن شعبان طعناً شنيعاً.

وتعقبه الحافظ في ((اللسان)) (٥ / ٣٩٤) على تجهيله من بين ابن المبارك وابن شعبان، فقال: ((قلت: ولم يصب في دعواه ألهم مجهولون، فإن أبا نعيم ويزيد بن عبد الصمد مشهوران)).

ولقد بحثت عن ترجمة ليزيد بن عبدالصمد الذي ذكر الحافظ أنه مشهور فلم أجد.

وابن حزم متعقب أيضاً في طعنه على ابن شعبان.

وذكره ابن الجوزي في (رالعلل المتناهية)) (رقم ١٣١١) ونقل عن أحمد قال: ((هذا حديث باطل))، وقال ابن العربي في (رأحكام القرآن)) (٣ / ١٤٩٤): ((لا يصح)).

أن رسول الله عَلَيْ قَال: ((من قَعَد إلى قَيْنَةِ ليستمع منها، صُبَّ في أذنيه الآنكِ يوم القيامة)).

#### [٢٠] وأخبرنا سعيد، ثنا محمد بن أبي سكينة، حدثنا أبو

وذكره أيضاً صاحب ((الكنز)) (١٥ / ٢٢١ ـ ٢٢١/ رقم ٢٦٩) وعزاه لابن عساكر في ((التاريخ)) وابن صصري في ((أماليه)).

قلست: وأخرجه ابن عساكر في ((تاريخه)) (٥١ / ٢٦٣) بسنده إلى ابن صصري، قال: أنبأنا تمام بن محمد، أنبأنا أبو الحسن بن حَذْلُم، حدثنا أبو بكر الصُّوري بدمشق —واسمه محمد بن إبراهيم -، حدثنا أبو نعيم الحلبي به.

فإذن، مدار طرقه على أبي نعيم الحلبي، وقد ذكره ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) (٧ / ٥) وذكر أنه روى عنه أبوه وأبو زرعة، وقال: سئل أبي عنه فقال: ((صدوق)). وفي ((التهذيب)) (٧ / ٧٦ — ٧٧): قسال أبو داود: ((ثقة إلا أنه تغير في آخر أمره، لقن أحاديث ليس لها أصل، لقن عن ابس المسائي: ((ليس بالقوي)) وقال أبو أحمد الحاكم: ((حدّث عن ابن المبارك عن مالك بن أنس أحاديث لا يتابع عليها)).

#### فائدة:

الآنك قال الأزهري: ((الأسرُبُّ. وهو دخان الفضة يدخل في خياشيم الإنسان وفمه ودُبُره، فيأخذه حصرٌ، فربما مات).

وانظـر: ((غريب الحديث)) لأبي عبيد (١ / ٤٦)، وللخطابي (١ / ٤٧٠)، و((المجموع المغيث في غريب الحديث)) للأصفهاني (١ / ٩٨)، و((النهاية في غريب الحديث)) (١ / ٧٦).

#### [۲۰] إسناده صحيح.

وسعید بن عبد العزیز الحلبی؛ قال أبو أحمد الحاکم عنه: وکان من عباد الله الصالحین. وانظـر: ((تــاریخ ابن عساکر)) (۲۱ / ۲۱ سـ ط دار الفکر)، و((السیر)) (۱۶ / ۳۱۵) وغیرهما.

أخسر جه مسلم في ((صحيحه)): (٣٠) (٤٩) في الإيمان، باب الدليل على أنَّ من مات على التوحسيد دخسل الجسنة قطعاً، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (رقم ١٨٤٣)، و الطيالسي في ((مسنده)) (٥٦٥) -ومن طريقه أبو عوانة (١ / ١٦) وابن منده في ((الإيمان)) (١٠٧)-، والطبراني في ((الكسبير)) (٢٠ / ١٢٧ / رقم ٢٥٦) وكذلك (رقم ١٠٨)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو داود في

(رسسنه)) (رقم ٢٥٥٩) عن هنّاد بن السري، وابن عساكر في (رتاريخ دمشق)) (٤٦ / ٤٠٧ و ٥٥ / المسينه)) (رقم ٢٥٥٩) عن هنّاد بن عمرو الضبي، أربعتهم (الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهنّاد، وداود الضبي) عن أبي الأحوص سلام بن سُليم، به.

وأبو الأحوص، سلام بن سليم: ثقة متقن صاحب حديث. كما في ((التقريب)).

وأحرجه البخاري في ((صحيحه)) (رقم ٢٥٥٦) في الجهاد: باب اسم الفرس والحمار، وأحرجه البخاري في ((الكبري)) (٥٨٧٧) والنسائي في ((الكبري)) (٥٨٧٧) و كما في ((التحفة)) (٨ / ٤١١) من طريق يجيى بن آدم، عن أبي الأحوص عمار بن رزيق، به.

وأبو الأحوس، عمار بن رزيق بتقديم الراء مصغّر : لا بأس به. كما قال الحافظ في (التقريب)) (٤٨٢١)٠

رر مريب الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ في ((النكت الظراف)) (٨ / ٤١١) على أن أبا وقد نبه الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ في ((النكت الظراف)) (٨ / ٤١١) على أن أبا الأحوص سلاَّم بن سليم، غير أبي الأحوص عمار بن رُزيق، فسلاَّم هو شيخ ابن أبي شيبة وهنّاد بن الأحوم عمار بن رُزيق، فسلاَّم هو شيخ يجيى بن آدم.

وقال: ((ولم يدرك هنّاد ولا أبو بكر عمَّار بن رزيق)).

وأخرجه الطيالسي في ((مسنده)) (٥٦٥)، وأبو عوانة في ((مسنده)) (١ / ١٦)، وابن منده في ((الإيمان)) (١٠٧)، وابن حبان في ((صحيحه)) (١ / ٤٤ / رقم ٢١٠) من طريق شعبة، عن أبي السحاق به.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٠٥٤٦)، -ومن طريقه الطبراني في ((الكبير)) (٢٠ / رقم ٢٥٤)، والسبغوي في ((شرح السنة)) (٤٨) - عن معمر، وأحمد في ((المسند)) (٥ / ٢٢٨) من طريق إسرائيل ومعمر، عن أبي إسحاق به.

وأخرجه الترمذي في ((الجامع)) (٢٦٤٣) في الإيمان: باب ما جاء في افتراق الأمة، وأحمد في وأخرجه الترمذي في ((الجامع)) (التوحيد)) ( ١٠٦)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) ( (المسئد)) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق به.

وأخرجه الطيالسي (٥٦٥)، -ومن طريقه أبو عوانة (١ / ١٦)، وابن منده (٧٠٥)-، وابن منده وأخرجه الطيالسي (٥٦٥)، -ومن طريقه أبو عوانة (١ / ١٠١)، وابن منده (٧٠٥)-، وابن منده ورصحيحه) (١ / ٤٤٠ / رقم ٢١٠ ــ الإحسان) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق به. وقرن الطيالسي أبا الأحوص سلام بشعبة في روايته.

وأخرجه البخاري (٥٩٦٧) في اللباس، باب إرداف الرجل خلف الرجل، و(٦٢٦٧) في الاستئلان: باب من أحاب بلبيك وسعديك، و(٥٠٠٠) في الرقاق: باب من حاهد نفسه في طاعة الله وفي ((الأدب المفرد)) (٩٤٣)، ومسلم (٣٠) (٤٨) من الإيمان، وأحمد (٥/ ٢٢٨ و٢٣٦)، وابسنه عبدالله في ((زياداته على المسند)) (٥/ ٢٤٢)، والبزار في ((البحر الزحار)) (٧/ ٧١/ رقم

(٣٦٢٧)، وأبو يعلى في ((مسنده)) (٧ / رقم ٤٣٣٩)، والهيثم بن كليب الشاشي في ((مسنده)) (٣ / رقم ١٨٤١ و ابن أبي شيبة في ((المسند)) (١٨ / ١)، والبيهقي في ((الشعب)) (رقم ١٢٦٦)، وأبو عوانة (١ / ١٧)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (١٨ / ١٢١) وفي ((معرفة الصحابة)) (٥ / ٢٤٣٦ رقم ١٥٩٥)، والسنة) (٩ / ١٢٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤ / ١٠٠١)، وفي ((عمل اليوم والليلة)) (٢ / رقم ١٨٢)، وابسن مسنده في ((الكبير)) (١٠٠ / رقم ١٦٣ ــ الإحسان) من طرق، عن أنس، عن معاذ.

وأخــرجه ابــن عساكر في ((التاريخ)) (٥١ / ١٤٣ ـــ ١٤٤) من طريق ابن حسنون، عن الكلابي بإسناده إلى أنس، أن رسول الله ﷺ قال: ((من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة)).

وأخرجه البخاري (۷۳۷۳) في التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله، ومسلم (۳۰) (۰۰) و(۱۰) في الإيمان، وأحمد (٥/ ٢٢٩، ٢٣٠)، وأبو عوانة (١/ ١٦، ١٧)، والطبراني في ((الأوسط)) (١٦/ )، وفي ((الكبير)) (٢٠/ / الأرقام من ٣١٧ ـــ ٣٢٠)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمشاني)) (١٨٤٥)، وابن منده في ((الإيمان)) (١٠١) و(١٠١) و(١٠١) من طرق، عن الأسود بن هلال، عن معاذ.

وأخــرجه أحمد (٥ / ٢٣٤)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٣٥ / ١٠٢) من طريق أبي عثمان النهدي، عن معاذ.

وأخــرجه أحمد (٥ / ٢٣٤)، والطبراني في ((الكبير)) (٢٠ / رقم ٢٤٥)، وابن منده (١٠٢) من طريق أبي العوام عن معاذ.

وأخرجه أحمد (٥ / ٢٣٠)، وابن ماجه (٤٢٩٦)، والطبراني (٢٠ / ٢٧٣ و ٢٧٤) من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن معاذ.

وأخرجه أحمد (٥ / ٢٣٨) من طريق عبدالرحمن بن غنم، و(٥ / ٢٣٤) من طريق أبي رزين كلاهما عن معاذ.

وللحديث طرق عديدة عن معاذ رضي الله عنه. انظر ((تاريخ دمشق)) (٥٨ / ٣٨٣، ٣٨٤). فائدة:

قال الحافظ ابن رجب في ((شرح البخاري)) \_ ولم أظفر به في مطبوعه \_ ونقله عنه الحافظ في ((الفستح)) (11 / ٣٤٠)، تعليقاً على رواية البخاري: ((قال معاذ: ألا أُبَشِّر الناس؟ قال: لا، إن أخاف أن يتكلوا). قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ، فلم يزدد إلا اجتهاداً في العمل، وخشية لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته، فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا

الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله على عباده وما حق العباد على الله؟)) قال: (ريا معاذ، تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟)) قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ((حق الله على عباده أن لا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئاً))، قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: ((لا تبشرهم؛ فَيَتَكِلوا)).

[۲۱] وأخبرنا سعيد قال: سمعت البُسْري يقول: الحلاوة تُسَكِّنُ القلوب.

[۲۲] وأخبرنا سعيد، ثنا أحمد بن شيبان، ثنا سفيان بن عيينة، عن

الخبر. وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار، فعلى هذا، فيحب الجمع بين الأمرين، وقد سلكوا في ذلك مسالك، إحداهما: قول الزهري: إن هذه الرخصة كانت قسبل نزول الفرائض، واستبعده غيره من أن النسخ لا يدخل الخبر، وبأنَّ سماع معاذ لهذه كان متاحراً عن أكثر نسزول الفرائض، وقيل: لا نسخ، بل هو على عمومه، ولكنه مقيد بشرائط، كما ترتب الأحكام على أسبابها المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع، فإذا تكامل ذلك عمل المقتضى عمله، وإلى ذلك أشار وهب بن منبه بقوله في شرح ((لا إله إلا الله مفتاح الجنة)): ليس من مفتاح إلا وله أسنان.

وقيل: المراد ترك دخول نار الشرك.

وقيل: ترك تعذيب جميع بدن الموحدين، لأن النار لا تحرق مواضع السجود.

وقيل: ليس ذلك لكل من وَحَد وعبد، بل يختص بمن أخلص، والإخلاص يقتضي تحقيق القلب بمحبة الله تعالى القلب بمحبة الله تعالى وخشيته؛ فتنبعث الجوارح إلى الطاعة، وتنكف عن المعصية.

[۲۱] البُسْري: هو محمد بن حسَّان؛ أبو عبيد الغسَّاني البُسْري الزاهد.

انظر ترجمته في ((معجم البلدان)) لياقوت، و((اللباب)) (البُسْري) (١/ ١٥١)، و((تاريخ دمشق)) (٢٥ / ٢٧٨ \_ وما بعدها. ط دار الفكر) و((الأنساب)) (١/ ٣٥٠ \_ ٢٥١)، و((الرسالة القشيرية)) (ص ٣٥٥، ٣٠٤)، و لم أظفر بمقولته المذكورة هنا في مصادر ترجمته.

[۲۲] ورد الحديث عن أنس بن مالك وابن عمر وعائشة رضي الله عنه.

- أهسا حديث أنس: رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٨ / ٢٦٠) من طريق سليمان بن حسرب، حدث أبو هلال، عن قتادة، عن أنس: ((أن النبي عَلَيْكُلُّ قطع في بحن خمسة دراهم أو أربعة دراهم،) فلقيت سعيد بن أبي عروبة، فقال: هو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلقيت هشام بن أبي عبدالله، فقال: هو عن أبي بكر، فكأنه شك فيه، والصحيح أنه عن أبي بكر رضى الله عنه.

ورواه أيضاً (٨ / ٢٦٠) عن طريق سعيد عن قتادة عن أنس: ((أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمن خمسة دراهم)) ورواه أيضاً (٨ / ٢٥٩ – خمسة دراهم)) ورواه أيضاً (٨ / ٢٥٩ – ٢٦٠) من طريق شعبة عن قتادة، عن أنس: أن رجلاً سرق مجناً على عهد النبي ﷺ أو أبي بكر أو عمر فُقُوِّم خمسة دراهم فقطعه. ورواه أيضاً (٨ / ٢٦٠) من طريق موسى بن إسماعيل، وشيبان ثنا أبسو هـــلال عن قتادة عنه أنه قال: ((قطع رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في مجن، قلت: كم كان يساوي؟ قال: خمسة دراهم)).

قلت: أما رواية المصنف الكلابي لم نقف عليها بلفظه، وإنما لفظه في بعض مرويات حديث عائشة رضى الله عنها.

\_\_\_\_ أها حديث ابن عمو: رواه الشافعي في ((السنن المأثورة)) (٥٦١) من طريق عبيدالله بن عمر عسن نافع، عن ابن عمر: ((أن رسول الله ﷺ قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم أو ربع ديار)). ورواه مالك في ((الموطأ)) (٧٧١)، ومن طريقه مسلم (١٦٨٦) (٦)، والباغندي في ((ستة مجالس من أماليه)) (رقم ١٠)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٨ / ٢٥٦) من طريقه دون: ((أو ربع دينار)).

ورواه المصنف \_\_ ومن طريقه القاضي أبو بكر الأنصاري (رقم ٨٤) \_ من طريق آخر عن نافع به.

\_ أما حديث عائشة: فله عنها طريقان:

الأول: عمرة عن عائشة به، ولها عنها طرق:

ا — الزهري عن عمرة عن عائشة به: رواه البخاري ( 7٧٩٥)، ومسلم ( 7٧٩)، ومسلم ( 17٨٤) وابب و أبو داود ( 7٨٩)، والترمذي ( 18٤٥)، وابن ماجه ( 7٩٨)، والشافعي في ((السنن) المأثورة)) وابن المبارك في ((المسند)) (ص 9٨ — 9)، وأحمد في ((المسند)) ( 7 / 7)، 7 ( 7 / 7)، وأبو داود الطيالسي في ((المسند)) ( 17٩)، وأبو داود الطيالسي في ((المسند)) ( 17٩)، وابن الجارود في ((السنن)) ( 17٩)، وعبدالرزاق في ((المسنف)) ( 17٩)، وابن الجارود في ((السنن)) ( 17٩)، وابن الكبرى)) وابن المحارود في ((السنن)) ( 178)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ( 178)، و((معرفة المسنن والآثار)) ( 179)، والمحاوي في ((السنن)) ( 177)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ( 178)، و( 178) و ( 178)، والطبراني في ((الأوسطى)) ( 178)، والطبراني في ((الأوسطى)) ( 178)،

الزهري، عن أنس بن مالك، أن النبي عَلِي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً.

#### [٢٣] وأخبرنا سعيد قال: سمعت قاسماً الجُوعي يقول: سمعت

وابن حزم في ((المحلى)) (١١ / ٢٥٢)، وابن البخاري في ((مشيخته)) (ص ٢٢٩ ــ ٢٣٠).

٢ \_ محمد بن عبدالرحمن عنها به: رواه البخاري (٦٧٩١)، والنسائي (٣٤٦، ٤٩٤٧، و٩٤٦)، وأحمد (٣٤٦)، وأحمد (٣٤٦).

۳ ـــ ســـليمان بن يسار عنها به: رواه مسلم (١٦٤٨) (٣)، والنسائي (١٩٥٠، ١٩٩١، ٣١٥) و المحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١ / ١٦٤)، وابن حبان (٤٦٤)، والدارقطني (١٦٤) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١ / ٢٥٦).

ع \_\_ أبـو بكر بن محمد بن حزم عنها به: رواه مسلم (١٦٨٤) (٢) ، والنسائي (٤٩٤٣) (٢) ، والنسائي (٤٩٤٣) و ٤٤٤)، وأحمـد (٦ / ٨٠ / ٨٠ / ١٠٥)، والطحـاوي في ((شـرح معاني الآثار)) (١ / ١٦٥)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٨ / ٢٥٤، ٢٥٥)، وابن حزم في ((المحلي)) (١١ / ٣٥٢).

م یحیی بن سعید عنها به: رواه ابن حبان (۲۶۲۲)، وابن أبی شیبة فی ((المصنف)) (۱ / ۲۶۲)، والطحاوی فی ((شرح معانی الآثار)) (۱ / ۱۶۲).

٦ \_ أبو النضر عنها به: رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٨ / ٢٥٦).

٧ \_ سعد بن سعيد عنها به: رواه ابن حبان (٤٤٦٥).

٨ ـــ رزيق عنها به: رواه ابن حبان (٤٤٦٥).

۹ \_\_\_ ۱۱ : العلاء بن الأسود وكثير بن حنيش وسلمة بن عبدالرحمن عنها به: رواه الطحاوي
 في ((شرح معاني الآثار)) (۳ / ۱۶۹).

١٢ \_ يحيى بن يحيى الغساني عنها به: رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٢٢٨٢).

الثابي: عروة عن عائشة به، وله عنها طريقان:

۱ \_ الزهري عنه به: رواه البخاري (۲۷۹۰)، ومسلم (۲۸۶۱) (۲)، وأبو داود (٤٣٨٤)، وابين حـبان (۵۰ ؛ ٤٦٠)، وابن أبي شيبة (٦ / ٤٦٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / وابـن حـبان (۵۰ ؛ ٤٦٠)، والطحـاوي في «شـرح معاني الآثار» (١ / ١٦٤)، وابن حزم في «المحلى» (١١/ ٢٥٢)، والبغوي في «شرح السنة» (١١/ ٢١٢)، والطبراني في «الأوسط» (١٩٣١).

٢ \_ أبو بكر بن حزم عنه به: رواه الدارقطني في ((السنن)) (٣١٦).

[۲۳] إسناده لا بأس به.

مسلم بن زياد، قال الحافظ في ((التقريب)) (٦٦٢٦) عنه: ((مقبول)).

مسلم بن زيادٍ يقول: من سالم الناس سَلِم، ومن سالم الناس تجح، ومن طلب الفَضْل من غير أهله ندم.

[۲٤] وأخبرنا سعيد، ثنا قاسم بن عثمان الجوعي، ثناعبدالله بن نافع المدني، ثنا مالك بن أنس، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ((ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)).

تسرجمته في: ((تهسلفیب الکمسال)) (۱۱/۲۷)، و((تهذیب التهذیب)) (۲۹/۵)، و((الجرح والجرح الله الله و الل

أخــرجه الحنائــي في ((الفــوائد المنتقاة)) (رقم ٣١٤ – بتحقيقي) عن المصنّف به، بزيادة: (رمكتوب في التوراة: من سالم)).

وأخــرجه البيهقي في ((الشعب)) (رقم ٨٤٧٩) من طريق محمد بن علي الخادم، عن سعيد بن عبد العزيز به.

تنبيه: وقيع في مطبوع ((الشعب)): (سُلَيمٌ) بدل (مسلم)، وفي هامش المطبوع: في (ن): سالم. والصواب ما أثبتناه.

[۲۲] إسناده ضعيف، وهو صحيح بطرقه بلفظ: ((بيتي)) بدل ((قبري)).

فعبدالله بن نافع المدني الصائغ: ضعيف – كما قال الحافظ في ((التقريب)) (٣٦٦١)-، وسيأتي مزيد كلام عليه.

وسعيد بن عبدالعزيز الحلبي: ضعيف.

أخرجه الحنائي في ((فروائده)) (رقم ٢٥ لـ الذيل / بتحقيقي)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ( ٤٩ / ١١٧ لـ ط دار الفكر) من طريق المصنف به.

وقال ابن عساكر: غريب من حديث مالك، عن نافع.

وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) (٩ / ٣٢٤)، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا إستحاق البسن أبي حسّان، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (٤ / ٣٧)، حدثنا علي بن الحسين، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٤٩ / ١١٨)، من طريق محمد بن قتيبة، وسعيد بن عبدالعزيز بن مروان الدمشقي الحلبي، وابن عساكر أيضاً (٥١ / ٥٠) من طريق أبي بكر محمد بن أحمد بن سيد حمدويه، جميعهم عن القاسم بن عثمان الجوعي به.

وزادوا جميعاً: ((وإن منبري لعلى حوضي)).

وأخرج ابن عساكر في ((التاريخ)) (٤٩ / ١١٨) بسنده إلى العقيلي قال: هذا الحديث لا يتابع عليه \_ يعني القاسم بن عثمان الجوعي \_.

وأخرجه ابن أبي حاتم في ((العلل)) (١ / ٢٩٥) ــ وفيه تحريفات في سنده ومتنه ــ، ومحمد البــن أحمد المطري في ((التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة)) (ص ٢١) من طريق عبدالله ابن نافع المدني الصائغ به.

وعند ابن أبي حاتم بلفظ: ((ما بين بيتي ومنبري.٠)).

وقال العقيلي: تفرد الجوعي بحديث عبدالله بن نافع، عن مالك، عن ابن عمر مرفوعاً: ((ما بين قبري ومنبري...)).

وعبدالله بن نافع متكلّم فيه من جهة حفظه، وكتابه صحيح. وانظر: ((تهذيب التهذيب)) (٦ / ٤٨ \_ ٤٩) وقد أنكر عليه هذا الحديث؛ فقال أبو زرعة الرازي \_ كما في ((أحوبته على أسئلة البرذعي)) (٢ / ٣٧٥ \_ ٣٧٦): ((ابن نافع عندي منكر الحديث، حدث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَلَيْنِ: ((ما بين بيتي ومنبري))، وأحاديث غيرها مناكير، وله عند أهل المدينة قَدْرٌ من الفقه)).

وقال أبو زرعة أيضاً \_ وسئل عن هذا الحديث \_ فقال: ((هكذا كان يقول عبدالله بن نافع، وإنما هو: مالك عن خُبَيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صليلية.

وانظر ((العلل)) لابن أبي حاتم (١ / ٥٩٥ — ٢٩٦).

قلت: وحديث نخبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عماصم؛ أخرجه مالك في ((الموطأ)) (ص ١٩٧) ومن طريقه كلَّ من: العقيلي في ((الضعفاء)) (٤ / ٧٣)، وأحمد في ((المسند)) (٢ / ٢٦٥ – ٤٦٦ ) وابن الأعرابي في ((معجم شيوخه))، (قم ٦٨٢)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢ / ٣٣٧ – ٣٣٨ / رقم ٢٥٤)، وفي ((تفسيره)) (٣ / ٢٤٩).

وسقط من ((تفسير البغوي)) (أو عن أبي سعيد).

وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٣ / ١٨٢ / رقم ٥٢٤٣) وأحمد (٢ / ٤٠١ ـ ٤٠١)، من طريق عبدالله بن عمر العمري.

وأخرجه أحمد (۲ / ۳۹۷، ۲۸ه)، والطحراوي في ((المشكل)) (٤ / ٦٩) والخطيب في ((المشكل)) (١ / ٦٩)) من طريق محمد بن إسحاق.

وأخرجه الطبراني في ((الصغير)) (۲ / ۲٤٩ / رقم ۱۱۱)، وأبو نعيم في ((أحبار أصبهان)) ( ٢ / ٣٣٢)، وابـــن الجـــوزي في ((مثير العزم الساكن)) (رقم ٤٤٨)، وفي ((مشيخته)) (ص ١٥٥ - ٢ / ٣٣٢) من طريق يحيى بن عباد الضبي، عن شعبة.

كلهم عن خبيب بن عبدالرحمن، به.

وعـند ابـن أبي شيبة وابن أبي عاصم ورواية للبيهقي ((ما بين قبري ومنبري)) وبقية الطرق المتقدمة بلفظ ((ما بين بيتي ومنبري)).

وفي رواية شعبة عن خبيب: ((ومنبري على تُرعة من تُرع الجنة)).

ورواه أحمد (٣/٤) والحارث بن أبي أسامة (رقم ٣٩٢ \_ بغية الباحث)، والطحاوي في (رالمشكل)) (٤/ ٣٩)، \_ وفيه عن أبي هريرة عن أبي سعيد، والصواب عن أبي هريرة وأبي سعيد \_، وابسن عبدالبر في (رالتمهيد)) (٢/ ٢٨٦)، من طريق مالك عن خُبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة وأبي سعيد. على الجمع لا على الشك.

قلت أيضاً: ورواه عن مالك به عير عبدالله بن نافع المدني ، كل من: أحمد بن يجيى الكوفي، وحُباب بن جَبَلة الدقّاق، وابن أبي أويس إسماعيل بن عبدالله الأصبحي؛

\_\_\_ فأمـــا روايـــة أحمد بن يجيى الكوفي؛ فقد أخرجها الطحاوي في ((المشكل)) (٤ / ٦٩)، والعقيلـــي في ((الضــعفاء)) (٤ / ٧٢)، وتمام في ((الفوائد)) (رقم ٦٦٠ – ترتيبه ((الروض البسام)))، والخطيب البغدادي في ((التاريخ)) (١٢ / ١٦٠).

وأحمد بن يحيى؛ ذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٨ / ٢٤)، وقال: ((يخالف ويخطىء))، وقال الدارقطني: ((ضعيف))، وقال الذهبي: ((ليس بشيء)). وانظر: ((الميزان)) (١ / ١٦٢)، وذكره الدارقطني أيضاً في ((الضعفاء)) له (رقم ٤٦)، وانظر: ((اللسان)) (١ / ٣٢١).

وذكر ابن عبدالبر الحديث في ((التمهيد)) (١٧ / ١٨١) من طريق أحمد هذا، ثم قال: ((وهذا أيضاً إسناد خطأ، لم يتابع عليه، ولا أصل له)).

ـــ وأما رواية حُباب بن جَبَلة الدقّاق هذا؛ فقد أخرجها: العقيلي في ((الضعفاء)) (٤ / ٧٣).

وحُباب الدقّاق هذا؛ قال فيه الأزدي: ((كذّاب)) وقال موسى بن هارون الحمّال: ((ثقة)). وانظر: ((الميزان)) ( ۱ / ۲۸ ۲).

\_ وأما رواية ابن أبي أويس، فقد أخرجَها ابن الجوزي في ((مثير العزم الساكن)) (رقم ٤٤٩) من طريق البخاري، عن ابن أبي أويس به.

بلفظ: ((ما بين بيتي ومنبري)).

وابىن أبي أويس؛ قال الحافظ في ((التقريب)) (رقم ٤٦٠): ((صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه)).

وقال ابن عدي في ((الكامل)): (۱ / ۳۱۸): ((روى عن خاله مالك أحاديث غرائب، لايتابعه أحدٌ عليها)).

قلت: لكنه قد توبع على هذا الحديث كما رأيت، ورواه عنه البخاري ــ خارج الصحيح. وقد ذكر ابن حجر في ((مقدمة الفتح)) (ص ٣٩١) أن اسماعيل أخرج له أصوله، وأذن له أن نقى منها.

ورواه الطحاوي في ((المشكل)) (٤ / ٦٨) من طريق محمد بن بشر العبدي، عن عبدالله بن عمر العمري، عن نافع به.

وزاد العمري: ((ومنبري على حوضي)).

ورواه الـــدولابي في ((الكـــنى والأسماء)) (٢ / ٦٤) من طريق موسى بن هلال العبدي، عن عـــبدالله بن عمر العمري به بلفظ: ((من زار قبري وَجَبَتُ له شفاعَتي))، قال: ((وما بين قبري ومنبري تُرْعَةٌ من تُرَع الجنة)).

وقد أنكر العلماء هذا الحديث على موسى بن هلال. وانظر: ((الميزان)) (٤ / ٢٢٦)، و((الصارم المنكي)) (ص ٢٩ — ٤١).

وفي الإسناد: عبدالله بن عمر العمري؛ قال الحافظ في ((التقريب)) (رقم ٣٤٨٩): ((ضعيف)). وأخرجه الطريق في ((الأوسط)) (١ / ٣٦٠) ١٢ / رقم ٢١٤، ٧٣٧)، من طريق أبي حصين الرازي، عن يجيى بن سُليم الطائفي، عن عبدالله بن عثمان بن خُتَيْم، عن نافع، به.

قال الطبراني: ((لم يَرُو هذا الحديث عن ابن خثيم إلا يجيى، تفرد به أبو حصين).

قلت: وأبو حُصين: ثقة. كما في ((التقريب)) (١٠٥٤).

ويحيى بن سُليم: ((صدوق سيىء الحفظ)) -كما في ((التقريب)) (٧٥٦٣)-، لكن قال الإمام أحمد: ((قد أتقن حديث ابن خُتُيْم، كانت عنده في كتاب)).

وانظر: ((العلل ومعرفة الرجال)) رواية عبدالله (٢ / ٣٢).

فهذه متابعة لا بأس بما لعبدالله العُمري، لا سيما وقد تابعه الإمام مأنث \_ كما مضى \_.

وخالف الرواة عن نافع (مالك، وعبدالله العمري، وعبدالله بن عثمان بن خُثيم): موسى بن عبدالله الجهني؛ فرواه عن نافع عن ابن عمر موقوفاً.

رواه أبو نعيم الأصبهاني في (رأخبار أصبهان) (١ / ٣٥٣) من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن زياد بن عبدالله، عن موسى الجهني، بلفظ: ((إنَّ ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنّة)).

وزياد بن عبدالله؛ هو البكائي: قال الحافظ في ((التقريب)) (٢٠٨٥)، ((صدوق، تُبتُ في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين)).

وللحديث شواهد كثيرة من حديث: جابر بن عبدالله، وسهل بن سعد، والزبير بن العوّام، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن زيد المازي، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي بكر الصديق، وأنس بن مالك، وأم سلمة. رضي الله عن الجميع.

\_ فأما حديث جابر؛ ((إن ما بين منبري إلى حُجرتي روضة من رياض الجنة، وإن منبري على تُرعة من تُرع الجنة)).

أخرجه أحمد (٣ / ٣٨٩)، والبزار (٢ / ٥٥ / رقم ١١٩٦ — ((كشف الأستار))، وأبو يعلم الحرجه أحمد (٣ / ٣٩)، والحطيب يعلم (٣ / ٣١٩) / ٤٦٢ / رقم ١٩٨٤، ١٩٦٤)، والطحاوي في ((المشكل)) (٤ / ٧٠)، والحطيب في ((التاريخ)) (٣ / ٣٠)، والمُطري في ((التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة)) (ص ٢١)، كلهم من طريق هشيم، قال: أخبرنا علي بن زيد بن جدعان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، به.

وعلى بن زيد بن جُدعان: ضعيف.

ورواه أبسو نعيم في ((الحلية)) (٣ / ٢٦)، والبيهقي في ((الشعب)) (٨ / ٩٩ / رقم ٣٦٦٦)، والخطيب في ((الستاريخ)) (١١ / ٣٩٠) كلهم من طريق محمد بن يونس الكُدّيْمي، عن عبدالله بن يونس بن عبيد، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، به.

والكديمي: متروك.

ورواه ابن عساكر (٦٢ / ٤٤) بسند ضعيف إلى أبي عمرو بن العلاء عن ابن المنكدر به، ولفظه: (رما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة».

. ورواه الخطيب (١١ / ٢٢٨) من طسريق محمد بن حفص بن عمر، عن محمد بن كثير الكوفي، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير عن جابر، به. بلفظ: ((ما بين قبري ومنبري.٠٠٠)).

ومحمد بن كثير: ضعيف، كما في ((التقريب)) (٦٢٥٣).

\_\_\_\_ وأمــا حديث سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: (ربين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على تُرعة من تُرع الجنة)، قيل له: وما الترعة؟ قال: ((الباب)).

رواه أبو نعيم في (رأخبار أصبهان) (١ / ٢٢٨)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٥ / ٢٤٧)، من طريق محمد بن بكير الحضرمي، قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، به.

وعند البيهقى بلفظ: ((وقوائم منبري في الجنة)).

ومحمد بسن بكير؛ قال أبو حاتم -كما في ((الجرح والتعديل)) (٧ / ٢١٤)-: ((صدوق عندي، يغلط أحياناً)). وقال أبو نعيم: ((صاحب غرائب)).

ورواه أحمد (٥ / ٣٣٥، ٣٣٩)، والطبراني في ((الكبير)) (٦ / ١٧٤، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٣٧، ٢٠٥ ) وأبو عبيد ٥٤ / رقم ٢٤٥، ٥٨، ٩، ٥٩٥، ٥٩٥، والبيهقي في ((الكبرى)) (٥ / ٢٤٧)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في ((غريب الحديث)) (١ / ٦)، والطحاوي في ((المشكل)) (٤ / ٧١)، وأبو القاسم البغوي في ((السجعديات)) (٢ / ٥٥، ١ / رقم ٤٠٣ و ٤٠٨)، وابن سعد في ((الطبقات)) (٢ / ٢٠٥٠) كلهم من طريق أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل به.

\_\_\_\_ وأما حديث الزبير؛ فقد رواه الطبراني في ((الأوسط)) (رقم ٢٤٤٤)، والحارث بن أبي أسامة في ((مسنده)) \_\_\_ كما في ((بغية الباحث)) (رقم ٣٩١) \_\_ وإسناد كل من الطبراني والحارث: ضعيف.

\_\_\_\_ وأمــا حديث سعد بن أبي وقاص، بلفظ: (رما بين بيتي ومنبري \_\_ أو قبري ومنبري \_\_ روضةٌ من رياض الجنة)).

رواه البزار في ((مسنده)) (۲ / ۵۲ / رقم ۱۱۹۵ ـــ ((كشف الأستار))) حدثنا محمد بن عبدالرحيم، ثنا إسحاق بن محمد، حدثتني عُبَيْدَة بنت نابل، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها سعد، به.

ورواه ابسن أبي خيثمة في ((تاريخه)) (ق ٢٢ / ب)، والطبراني في ((الكبير)) (ا / ١١٠ / رقم ٣٣٢)، وأبو نعيم في ((المعرفة)) (ا / ٢١١ / رقم ٣٤٥)، والخطيب في ((التاريخ)) (١١ / ٢٩٠)، والسبخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢ / ٢٤٥ / ٢٧٦ — ٢٧٧)، وابن ا لأعرابي في ((معجم شيوخه)) (رقسم ٣٤٦)، وابن شبّة في ((تاريخ المدينة)) (١ / ١٣٨)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٤٠ / ٣٦ – ٣٧) من طرق عن عائشة بنت سعد، عن أبيها.

وهذه الطرق كلها ضعيفة، وبعضها أشدُّ ضعفاً من بعض، فالحديث لا يصح عن عائشة بنت سعد، ولا عن أبيها.

\_ وأما حديث عبدالله بن زيد المازين: أن رسول الله عَلَيْكِن قال: ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)).

رواه البخاري (رقم ١١٥٥)، ومسلم (رقم ١٣٩٠)، وأحمد (٤ / ٤٠)، وابن سعد (١/ ٢٥٤)، وعبدالرزاق (٣ / ١٨٣ / رقم ٥٢٥)، وابن أبي خيثمة في ((تاريخه)) (ق ٢٢ / ب)، والنسائي في ((المحتبى)) (٢ / ٣٥)، وفي ((الكبرى)) \_ كما في ((التحفة)) (٤ / ٣٣٩) \_ ، والروياني في ((مسنده)) (رقم ١٠٠٧)، والطحاوي في ((المشكل)) (٤ / ٧٠)، والشاشي في ((مسنده)) (٩ / ١٠٠)، وابن و نعيم في ((الحليمة)) (٦ / ٣٤٧)، والبيهقي في ((الكبرى)) وابن وابنا

عبدالبـــر في ((التمهيد)) (١٧ / ١٨٠ ــ ١٨٠)، وأبو محمد البغوي في ((شرح السنة)) (٢ / ٣٣٨، رقم ٤٥٣)، ومحمد بن أحمد المطري في ((التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة)) (ص ٢٠)، من طرق عن عباد بن تميم المازني، عن عبدالله بن زيد، به.

\_\_\_\_ وأمــا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله علي الله علي الله عنه الله علي الله على الله ع

رواه الطحـاوي في ((المشكل)) (٤ / ٦٨)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (٤ / ٧٢)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (٣ / ٢٦٤ و٦ / ٣٤١).

من طريق محمد بن سليمان القرشي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن سعيد بن المسيّب، عن ابن عمر، عن عمر به.

وزاد الطحاوي: ((وُضِعَ منبري على تُرْعَةِ من تُرَعات الجنة)).

وعـزاه الحافظ في ((اللسان)) (٥ / ١٨٥)، إلى الدارقطني في ((غرائب مالك))، والخطيب في ((الرواة عن مالك))، وقالا: ((تفرد به محمد بن سليمان هذا)).

وقـال ابـن عبدالبر في ((التمهيد)) (١٧ / ١٨٠): ((لم يتابعه أحد على هذا الإسناد، وقال: ضعيف)). وقال العقيلي في ((الضعفاء)) (٤ / ٧٢): ((منكر الحديث)).

فإسناد الحديث ضعيف.

\_\_ وأما حديث على بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما، قالا: قال رسول الله علي الله على الل

رواه الترمذي في ((الجامع)) (٥ / ٧١٨ / رقم ٣٩١٥)، والبزّار في ((البحر الزخّار)) (١٤٨/٢ / رقـــم ١٥١٥)، وابن عدي في ((الكامل)) (٣ / ١٨٢ /)، من طريق أبي نُباتة يونس بن يجيى بن نباتة، قال: حدثنا سلمة بن وَرْدان، عن أبي سعيد بن المعلّى، عن علي وأبي هريرة.

وسلمة: ضعيف. كما في ((التقريب)) (٢٥١٤)، وأبو سعيد: مقبول. كما في ((التقريب)) أيضاً (٨١٢٣)، يعني إذا توبع، ولم يتابع عليه عن علي رضي الله عنه.

فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، وهو صحيح من حديث أبي هريرة ــ كما سيأتي ـ.

\_\_\_\_ وأما حديث أبي سعيد الخدري؛ بلفظ: ((منبري على تُرعة من تُرع الجنة، وما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة).

فقد رواه الطبراني في ((الأوسط)) (رقم ٣١١٢) عن بكر بن سهل الدمياطي، حدثنا عبدالله بن عتبة، عن أبي بدن يوسف، حدثنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبدالله بن مالك، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي سعيد، به.

وبكر بن سهل: ضعَّفه النسائي، وابن لهيعة: ضعَّفه جمهور النقاد من جهة حفظه، ولم يصرِّح

بالتحديث، ومحمد بن عبد الله بن مالك: مجهول الحال.

ورواه أحمد (٣/ ٦٤)، والسبخاري في ((التاريخ الكبير)) (١ / ٣٩٢)، وابن أبي خيثمة في ((تاريخه)) (ق ٦٢ / ب)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٤ / ٣٠٤) وغيرهم، من طريق أبي بكر بن عمر بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر، حدثني أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله عمر بن عبدالله بن عرفة من رياض الجنة).

وهـو منقطع، أبو بكر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر لم يسمع من جد أبيه، كما في ((التهذيب)) (۲۲/۳۳).

\_\_ وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه، فقد أخرجه البزار في ((البحر الزخان)) (١ / ١٤٤ / رقم ٧٣)، وأبو يعلى في ((مسنده)) (١ / ١٥٥) وأبو يعلى في ((مسنده)) (١ / رقم ١١٨)، وأبو بكر الموزي في ((مثير العزم ١٠٩ / رقم ١١٨)، وابن الأعرابي في ((مثير العزم العزم الساكن)) (رقم ٤٥٠)، بإسنادين كليهما واهيين.

\_\_\_ وأما حديث أنس؛ فقد أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (رقم ٢٣١٥)، وابن النجار في ((الدرة الثمينة في أخبار المدينة)) (ص ٨٢) بإسنادين واهيين بمرّة.

\_\_ وأما حديث أم سلمة؛ بلفظ: ((ما بين بيتي...، وقوائم منبري رواتب في الجنة)).

ورواه عبدالسرزاق (٣ / ١٨٢ / رقم ٤٠٥)، وابن سعد (١ / ٢٥٣)، وأحمد (٦ / ٢٩٢ – ٢٥٨)، وأبسو يعلى (٦ / ٤٠٩ / رقم ٢٩٧٥)، وابسن حبان (٦ / ٢٤ / رقم ٢٩٤١) وابسن عبدان (٦ / ٤٠١ / رقم ٢٩٤١)، وإلاحسان))، والطبراني (٣٦ / ٢٥٤ / رقم ٢٥٥)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٥ / ٢٤٨)، وفي ((السدلائل)) (٢ / ٤٦٥)، والمطري في ((التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة)) (ص ٢١) مسن طبريق سيفيان الثوري، وأخرجه الطبراني (٣٣ / ٢٥٤ / رقم ٢٥٠)، والإسماعيلي في ((معجم أسامي شيوخه)) (رقم ٢٩٤) من طريق شعبة، كلاهما عن عمّار الدهني عن أبي سلمة، عن أم سلمة،

بلفظ: ((قوائم منبري رواتب في الجنة)).

ورواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١١ / ٤٨٠ / رقم ١١٧٨٣) من طريق حسين بن علي، على، على الله على الله على الله على الله على على الله على الله على الله عن عن أبي سلمة، عن النبي علي الله عن أبي سلمة من الإسناد.

وذكـر شيخنا الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (١ / ١٥٠ / رقم ٦٧٢)، الجملة الأخيرة منه.

ولفظة: ((قبري)) في جميع الأحاديث خطأ، نبّه على ذلك غير واحد من العلماء، وعزاها السنووي في ((المجموع)) (١ / ٢٧٢)، والعراقي في ((تخريج أحاديث الإحياء)) (١ / ٢٦٠) إلى ((الصحيحين))، وهو وهم.

قال الحافظ في ((الفتح)) (٥٧/٣) تعليقاً على قول البخاري: باب فضل ما بين القبر والمنبر: لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة؛ أراد أن ينبه على أنَّ بعض بقاع المسجد أفضل من بعض، وترجم بذكر القبر، وأورد الحديثين بلفظ ((البيت)) لأن القبر صار في ((البيت))، وقد ورد في بعض طرقه بلفظ ((القبر))، قال القرطبي: الرواية الصحيحة ((بيتي))، ويُروى ((قبري))، وكأنه بالمعنى، لأنه دفن في بيت سكناه.

وانظر أيضاً: ((قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ١٤١)، و ((مجموع فيتاوى ابن تيمية)) (١ / ٢٣٦)، و((فتح الباري)) (٣ / ٧٠)، وتعليق شيخنا الألباني رحمه الله \_ في تخريج ((السنة)) لابن أبي عاصم (٧٣١)، وكتابه ((تحذير الساجد)) (ص ١٣٠).

[۲۵] أخرجه الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ۲۶۸ – بتحقیقي)، وابن عساكر في (رتاريخ دمشق)) (۲۸۳/۵۸ – ط. دار الفكر) من طريق المصنّف به.

وهذا الخبر مروي عن مسلم بن يسار.

أخرجه ابن المبارك في ((الزهد)) (رقم ٣٠٥) – ومن طريقه أبو نعيم في ((الحلية)) (٢٩٢/٢)، وابـن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٢١/ق ٤٩٣-٤٩٣) – أخبرنا سفيان، عن رجلٍ، عن مسلم بن يسار به نحوه.

وأخرجه ابر أبي الدنيا في ((الوجل والتوثق بالعمل)) (رقم ١- بتحقيقي)، وفي (حسن الظرن بالله عز وجل)) (رقم ٩٢) من طريق محمد بن حميد، عن سفيان الثوري، عن مسلم بن يسار نحوه.

ولـه طرق عن مسلم بن يسار بنحوه أيضًا عند: أحمد في ((الزهد)) (۲۰۲/۲-۲۰۷)، وأبي نعيم في ((الحلية)) (۲۹۲/۲)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (۲۱/ق ۹۳)، والبيهقي في ((شعب

المضاء بن عيسى يقول: من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف شيئاً هرب منه، ومن أحب شيئاً أثره على غيره.

[٢٦] وأخبرنا سعيد، ثنا أبو نعيم عبيد بن هشام، حدثنا سليمان

الإيمان) (٢/٣//رقم ٢٨ ١٠).

وورد نحوه عن طاوس قوله. انظره وتخريجه في ((جزء ابن عمشليق)) (رقم ٣).

وعن على قوله. ذكره ابن قتيبة في ((عيون الأخبار)) (٣٨٨/٢ - ط. دار الكتب العلمية).

ونحــوه أيضًــا عن معاوية بن قرة، أنه جلس ورجل من التابعين يتذاكران، فقال أحدهما: إني لأرجو وأخاف؛ وقال الآخر: إنه مَنْ رجا شيئًا طلبه ....

أخرجه البيهقي في ((الشعب)) (۱۳/۲/رقم ۱۰۳۰).

وعن حذيفة قوله. أخرجه ابن أبي الدنيا في (رحسن الظن بالله) (رقم ١٣٢).

وورد نحوه مرفوعاً من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان شابً على عهد رسول الله ﷺ يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فأتاه النبي ﷺ، فدخل عليه، فلما نظر إليه الشاب قام إليه فاعتنقه؟، وحرَّ ميتاً، فقال النبي ﷺ: ((جهزّوا صاحبكم، فإن الفَرَقَ من السنار فَلَذَكبده، والذي نفسي بيده، أعاذه الله —عز وحلً— منها. من رجا شيئاً طلبه، ومسن خاف شيئاً، هرب منه).

أخرجه ابن أبي الدنسيا في ((الموت)) (رقم ١٥٥ - بتجميعي) ومن طريقه الأصبهاني في ((الترغيب والترهيب)) (١٦٩ / ٢٢٧ / رقم ٤٨٤)، ومغلطاي في ((الواضح المبين)) (١٦٩ - ١٧٠) بإسناد ضعيف.

وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (٤٩٤/٢)، والبيهقي في ((الشعب)) (رقم٩٣٦) من حديث سهل بن سعد. وصحَّحه ووافقه الذهبي!!

[۲۲] إسناده ضعيف.

فأبو نعيم؛ عُبيد بن هشام الحلبي. قال الحافظ في ((التقريب)) (٤٣٩٨): ((صدوق تغيَّر في آخر عمره فتلقَّن)).

وأبو همام الراوي عن أنس: لم أعرفه.

أخــرجه الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ١٤ – ذَيْل / بتحقيقي)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ( ٣٤٤ – ٣٤٥) عن المصنّف به.

وأخرج الحديث من طرق أخرى ضعيفة جداً: ابن عدي في ((الكامل)) (١٢٠١/٣) والشرحامي في ((الكامل)) (١٣٧/٢)، من طرق عن والشرحامي في ((الميزان)) (١٣٧/٢)، من طرق عن سعيد بن زَوْنِ التعليي، عن أنس، ... وذكر الحديث.

وستعيد بن زُون الثعلبي البصري. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البحاري: لا يتابع على حديثه، وقال النسائي: متروك.

ثم قال الذهبي بعد إخراجه الحديث: ((هذا حديث منكر)).

قــال أبو حاتم: ضعيف جداً، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال أبو عبدالله الحاكم: روى عن أنس بن مالك أحاديث موضوعة. وانظر: ((الميزان)) (١٣٧/٢).

وقـال ابن عدي: ((وسعيد بن زون بهذا الحديث معروف عن أنس، وقد تابعه على لفظ هذا الحديث عن أنس، كثير بن عبدالله الناجي....).

قلت: وكتير بن عبدالله النّاجي. أبو هاشم الوشّاء؛ قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث. وانظر: ((الميزان)) (٤٠٦/٣).

وأخرجه الماليني في ((الأربعين في شيوخ الصوفية)) (رقم٢٢) والعقيلي في ((الضعفاء)) (١٩٩١) ) وابن عدي في ((الكامل)) (٤٠٩/١) من طريق الأزور بن غالب، عن سليمان التيمي، عن أنس به.

والأزور: ضميعيف. ضعَّفه النسائي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

وأخرجه ابن الأعرابي في ((معجمه)) (رقم ٦٩٩) من طريق الفضل بن العباس، عن ثابت البناني، عن أنس به.

وأورده العُقيلي في ترجمة ((الفضل بن العباس)). وقال: ((بحهول بالنقل، لا يتابعه إلا من هو دونه أو مثله)).

وقال الذهبي في ((الميزان)) (٣٥٣/٣): ((لا يُعرف))، ثم ذكر حديث إسباغ الوضوء،

وأخرجه الغسّاني في كتاب ((أخبار وحكايات)) (رقم٣٣) من طريق أبان بن أبي عياش عن أنس، مختصراً. وأبان: متروك. وانظر: ((الميزان)) (١٠/١).

وللحديث أوجه أحرى مع اختلاف في اللفظ، وزيادة. وفي أسانيد بعضها: عبَّاد بن كثير المنقري؛ وهو متروك الحديث. وفي أسانيد بعضها أيضاً: على بن زيد بن جُدُّعان، وله مناكير، مع سوء حفظه. وفي أسانيد بعضها أيضاً: أشعث بن بُراز، — وهو متروك —، جميعهم، من طرق عن أنس.

وانظر: ((المسند)) لأبي يعلى (١٩٧/٧) و١٠٢٢)، و((الضعفاء)) للعقيلي (١٠٦/٢) و١١٩

ابن حَيان، عن أبي همّام قال: قال أنس: خدمت النبي عَلَيْ وأنا ابن ثمان سنين، وقبض النبي عَلَيْ وأنا ابن ثمان عشرة سنة، فما قال لي لشيء صَنعْتُهُ: لِمَ صَنعْتُهُ؟ ولا قال لشيء لَمْ أَصْنعْه؛ لِمَ لِمْ تَصْنعْه؟ قال: وقال لي في مرضه: ((إني أوصيك بوصية فاحفظها؛ أكثر الوضوء يبزد في عمرك، ولا تبزل طاهراً، ولا تبيتنَّ إلاَّ على طُهْر، فإن مُتَ مُتَ شهيداً، وأكثر صلاة الليل والنهار تُحِبُّكَ الحَفظَة، وصلِّ صلاة الضحى؛ فإنها صلاة الأوابين، وإذا خرجت من بيتك فسلم على مَنْ لقيت مِن المسلمين، تبزد في حسناتك، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، يزد في بركاتك، ووقر كبير المؤمنين، وارحم صغيرهم؛ تكن معي». وضمً بين أصابعه.

و ۱٤٨ و ٣٤١ و ٣٠٤٥)، و ((المعجم الصغير)) للطبراني (١١/٨)، و ((الكامل)) لابن عدي (١/٣٦)، و ((الغُنْيَةِ)) و ((تاريخ دمشق)) (٩ / ٣٤١ – ٣٤٥)، و ((العلل المتناهية)) لابن الجوزي (١/٣٥٠)، و ((الغُنْيَةِ)) (٢٥٥ و ٢٢٥) و ((مشيخة الرازي)) (ص٥٨ – هامش)))، و ((السداسيات)) للشحامي (رقم٧ – بتحقيقي)، و ((معجم أبي على الصَّدَفِي)) للأبّار (ص٤٨٤)، وكتاب ((أخبار وحكايات)) لأبي الحسن الغسّاني (٢٨) و ((اللآليء المصنوعة)) (٢١/٨)، و ((الميزان)) (٢٦٢/١ – ٣٦٣ و ١٢٧٧)، وتعليقي على ((الاعتصام)) (٢٩٨) للشاطبي.

وأخرجه أبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) (١٣٤/١ و١٦٣٢) و((الأربعين)) (رقمه)، وعبدالغني المقدسي في ((أخبار الصلاة)) (رقم٦) من طريق علي بن الجند الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أنس.

وعلي بن الجند؛ قال البخاري: ((منكر الحديث))، وقال أبو حاتم: ((مجهول)) وانظر: ((الميزان)) (١١٨/٣).

وأخسرجه ابسن عساكر في ((معجم شيوخه)) (رقم٤٢٢) و((تاريخ دمشق)) (٩ / ٣٤٣ – ٣٤٥) من طريق حميد الطويل عن أنس. وليس فيه ذكر إسباغ الوضوء.

قال أبو حاتم في ((العلل)) (١/١٥): ((ليس في إسباغ الوضوء يزيد في عمر حديث صحيح)). وقال العقيلي (١/٩/١): ((ولهذا الحديث عن أنس طرق. نيس منه وحديثين). [۲۷] وأخبرنا سعيد قال: سمعت قاسماً الجُوعي يقول: ثنا ابن أبي السائب، عن أبيه قال: رأيتُ رسول الله على المنام، فقلت: با رسول الله، أبايعك على أن أدخل الجنة؟ قال: ((نعم))؛ فَمَدَّ يده، فبايعته، فما رأيت بناناً قَطُّ أشدَّ بياضاً ولا ألْيَنَ من كَفِّ رسول الله عليه.

[۲۸] وأخبرنا سعيد قال: سمعت قاسماً الجوعي يقول: أصل الدين: الورع، وأفضل العبادة: مكابدة الليل، وأفضل طرق الجنة: سلامة الصدر.

[۲۷] ابـن أبي السائب هو: عبدالعزيز بن الوليد بن سليمان بن أبي السائب القرشي، من أهل دمشق، يروي عن أبيه، وروى عنه قاسم الجوعي.

قال أبو زرعة: ((وكان أورع أهل زمانه)). ((تاريخ أبي زرعة)) (٢٤٦/١).

وذكره ابن عساكر في ((التاريخ)) (٣٦٥/٣٦)، وابن حبان في ((ثقاته)) (٣٩٢/٨).

وانظر: ((الجرح والتعديل)) (٥/٩٩٩)، و((التاريخ الكبير)) (٦/٢/٣).

أخرجه الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ٢٦٧ – بتحقيقي) عن المصنّف به.

وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) (٣٢٣/٩) من طريق علي بن خلف، ثنا القاسم بن عثمان الجوعى به.

وورد نحوه عن جابر بن يزيد عن أبيه. انظر: ((القلائد الجوهرية)) (٦٠٨/٢).

[۲۸] أخرجه الحنائي في ((الفوائد المنتقاة)) (رقم ۲۲ – ذيل / بتحقيقي) –ومن طريقه ابن عساكر في ((المتاريخ)) (۶۹ / ۱۲۳ – ط. دار الفكر)، والخطيب في ((المنتخب من الزهد والرقائق)) (رقم ۳۲)، ومن طريقه ابن الجوزي في ((صفة الصفوة)) (۲۱۰/٤).

وقـال أبـو نعيم في ((الحلية)) (٣٢٣/٩) - في ترجمة قاسم الجوعي -: ((وكان يقول: رأس الأعمال الرضا عن الله، والورع عمود الدّين، والجوع مُخُّ العبادة، والحصن ضبط اللسان، ومن شكر الله جلـس في ميدان الزيادة، ومن حمده عَـدَّ المصائب نِعَماً، وشكر الله على ذلك، ولو زُويت عنه الدنيا).

[٢٩] قال أبو الحسين النَّرْسيّ: قال لنا أبو الحسين عبد الوهاب ابن الحسن بن الوليد الدمشقي: ولدت في ذي القعدة سنة ست وثلاث مائة.

#### آخر الجزء، والحمد لله رب العالمين

\* \* \*

وقال النام الأعمال الرضى عن الله، ((السير)) (٧٩/١٢): ((ومن كلام القاسم: رأس الأعمال الرضى عن الله، والورع عماد الدين، والجوع مخ العبادة، والحصن الحصين الصّمت).

ورواه المهرواني في ((الفوائد المنتخبة)) (رقم٧٧) بإسناده إلى يجيى بن أبي كثير قوله.

لطيفة: قال الذهبي في ((السير)) (٧٨/١٢): قال سعيد بن أوسٍ: سمعت قاسماً الجوعي، وكان صوفياً نُسب إلى الجوع».

[۲۹] أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (۳۷ / ۳۱) قال: قال لنا أبو غالب البنا: قلل لنا محمد بن حُسنُون النَّرْسيِّ: قال لنا أبو الحسين به، وانظر ما قدمناه في ترجمته في أول هذا ((الجزء)) والله الهادي.

# فهرس الأحاديث والآثار والأخبار مرتبة على الحروف الهجائية

| رقم الحديث | الراوي            | الحديث                                |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 1        | أبو هريرة         | إذا اشتد الحر فأبردوا                 |
| 77         | أنس بن مالك       | إذا خرجت عن بيتك فسلم                 |
| 77         | أنس بن مالك       | إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم          |
| <b>Y</b>   | قاسم الجوعي       | أصل الدين الورع                       |
| <b>Y</b>   | قاسم الجوعي       | أفضل طرق الجنة سلامة الصدر            |
| <b>Y A</b> | قاسم الجوعي       | أفضل العبادة مكابدة الليل             |
| 77         | أنس بن مالك       | أكثر صلاة الليل والنهار               |
| 77         | أنس بن مالك       | أكثر الوضوء يزد في عمرك               |
| 1 1        | أبو أمامة الباهلي | ألا إنه لا نبي بعدي                   |
| 1 1        | أبو أمامة الباهلي | ألا فصلوا خمسكم                       |
|            | عمر               | إن أهم أمركم إلى الصلاة               |
| ٣          | السائب بن يزيد    | أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه    |
|            |                   | يضرب المنكدر                          |
| 1          | أنس بن مالك       | أن رسول الله ﷺ دخل يوم الفتح مكة      |
|            |                   | وعلى رأسه المغفر                      |
|            | عمر               | إن صلاة الظهر إذا كان الفيء ذراعين    |
| **         | أنس بن مالك       | أن النبي عَلَيْ كان يقطع في ربع دينار |
|            |                   | فصاعدا                                |
| 77         | أنس بن مالك       | أني أوصيك بوصية فاحفظها               |
| *          | أنس بن مالك       | الأيمن فالأيمن                        |
| ١ ٤        | مالك بن أنس       | تخرج مع النساء الصالحات               |
|            |                   |                                       |

| ۲.         | معاذ بن جبل     | حق الله على عباده أن لا يشركوا به |
|------------|-----------------|-----------------------------------|
|            |                 | شيئا                              |
| ۲۱         | البسري          | الحلاوة تُسكّنُ القلوب            |
| <b>Y V</b> | أبو السائب      | رأيت رسول الله ﷺ في المنام        |
| ٨          | أنس بن مالك     | الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء |
|            |                 | من ستة وأربعين جزءاً من النبوة    |
| ٧          | أبو هريرة       | السفر قطعة من العذاب              |
| ٦          | عمر             | الصبح والنجوم بادية               |
| 77         | أنس بن مالك     | صل صلاة الضحى فإنها صلاة          |
|            |                 | الأوابين                          |
| 7          | عمر             | العشاء إذا غاب الشفق              |
| ٦          | عمر             | العصر والشمس بيضاء                |
| **         | أبو السائب      | فمد یده فبایعته                   |
| **         | أبو السائب      | فقلت: يا رسول الله أبايعك على أن  |
|            |                 | أدخل الجنة؟ قال: نعم              |
| 7          | عمر             | فمن نام فلا نامتا عيناه           |
| ١٣         | مالك بن أنس     | لیس له أن يمنعها من فرائض الله    |
| 7 8        | عبد الله بن عمر | ما بین قبری ومنبری روضة من ریاض   |
|            |                 | الجنة                             |
| 1 V        | أبو هريرة       | ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغياً     |
| ٦          | عمر             | المغرب إذا غابت الشمس             |
| Y 0        | المضاء بن عيسى  | من أحب شيئاً آثره على غيره        |
| ٥          | عبد الله بن عمر | من اشتری نخلاً قد أُبُرت          |
| ٤          | أبو هريرة       | من توضأ فليستنشر                  |
| 70         | المضاء بن عيسى  | من خاف من شيء هرب منه             |

| من رجا شيئاً طلبه               | المضاء بن عيسى  | Y 0        |
|---------------------------------|-----------------|------------|
| من سالم الناس سلم               | مسلم بن زیاد    | 24         |
| من سالم الناس نجح               | مسلم بن زیاد    | 24         |
| من طلب الفضل من غير أهله ندم    | مسلم بن زیاد    | 24         |
| من قعد إلى قينة ليستمع منها     | أنس بن مالك     | 19         |
| من لبس ثوباً بأربعة دراهم       | كعب             | ١٦         |
| هو الرجل يكون لرجل عليه         | مالك            | 10         |
| هو الطهور ماؤه                  | أبو هريرة       | <b>\</b> • |
| وإذا خرجت من بيتك فسلم          | أنس بن مالك     | 77         |
| وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم   | أنس بن مالك     | 77         |
| وأفضل طرق الجنة سلامة الصدر     | قاسم الجوعي     | <b>Y</b> A |
| وأفضل العبادة مكابدة الليل      | قاسم الجوعي     | ۲۸         |
| وأكثر صلاة الليل والنهار        | أنس بن مالك     | 77         |
| والصبح والنجوم بادية            | Jac             |            |
| وصل صلاة الضحى                  | أنس بن مالك     | 77         |
| والعشاء إذا غاب الشفق           | عمر             | 7          |
| والعصر والشمس بيضاء             | عمر             | ٦          |
| ولا تبيت إلا على طهر            | أنس             | 77         |
| والمغرب إذا غابت الشمس          | عمر             | ٦          |
| ومن أحب شيئاً آثره على غيره     | المُضاء بن عيسى | 70         |
| ومن خاف من شيء هرب منه          | المضاء بن عيسى  | 70         |
| ومن سالم الناس نجح              | مسلم بن زیاد    | 24         |
| ومن طلب الفضل من غير أهله ندم   | مسلم بن زیاد    | 24         |
| ووقر كبير المؤمنين وارحم صغيرهم | أنس بن مالك     | 77         |
| لا تبشرهم                       | معاذ بن جبل     | 7 .        |
|                                 |                 |            |

| 4          | عطاء بن يسار   | لا جناح عليك                         |
|------------|----------------|--------------------------------------|
| 4          | عطاء بن يسار   | لا خير في الكذب                      |
| 10         | سعيد بن المسيب | لا يغلق الرهن                        |
| 10         | سعيد بن المسيب | لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمُه    |
| 14         | مالك بن أنس    | لیس له أن يمنعها من فرائض الله       |
| <b>Y</b> • |                | یا معاذ، أتدرى ما حق الله على عباده؟ |

\* \* \*

-

#### فهرس الأحاديث والآثار مرتبة على المسانيد

أنس بن مالك

إذا خرجت من بيتك: (٢٦)

إذا دخلت على أهلك: (٢٦)

أكثر صلاة الليل والنهار: (٢٦)

أكثر الوضوء يزد في عمرك: (٢٦)

أن رسول الله صلى عليه وسلم دخل

يوم الفتح مكة: (١)

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان

يقطع في ربع دينار فصاعداً: (٢٢)

إني أوصيك بوصيةٍ فاحفظها: (٢٦)

الأيمن فالأيمن: (٢)

الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء

من ستة وأربعين جزءاً من النبوة: (٨)

صل صلاة الضحى: (٢٦)

لاتبيتن إلا على طهر: (٢٦)

من قعد إلى قينة ليستمع منها: (١٩)

ووقر كبير المؤمنين: (٢٦)

البسري

محمد بن مسان أبو عبيد الزاهد

الحلاوة تسكن القلوب: (١٦)

السائب بن بزید

أنه رأى عمر بن الخطاب رضى مدعه عصر والشدر يعده غية قدر م

يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر: (٣)

#### سعبد بن المسبب

لا يغلق الرهن: (١٥) لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمُه:

#### عبد الله بن عمر

ما بين قبر ومنبري روضة من رياض الجنة: (۲٤) من اشترى نخلاً قد أبّرت فثمرتها للبائع: (٥)

#### عطاء بن ببسار

لا جناح عليك: (٩) لاخير في الكذب: (٩)

#### عمر بن الخطاب

إن أهم أمركم إلى الصلاة: (٦) إن صلاة الظهر إذا كان الفيء

نصبح و ننجوم بادیه مشتبکه: (۱) تعند ع د غد السفق ال الم

معاذ بن جبل

حق الله على عباده أن لا يشركوا به شيئاً: (۲۰)

لا تبشرهم فَيَتَّكلوا: (۲۰)

يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده

أبو أمامة الباهلي

ألا إنه لانبسي بعدي ولا أمة بعدكـم: (۱۸)

ألا فصلوا خمسكم وصروا شهرکم: (۱۸)

أبو السائب

ليس له أن يمنعها من فرائض الله: (١٣) رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: (٢٧)

أبوهربرة

إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم: (١١) السفر قطعة من العذاب لله؛ يمنع أحدكم نومه وطعامه: (٧)

ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغياً: (١٧) من توضأ فليستنثر: (٤)

هو الطهور ماؤه الحل ميتته: (١٠)

يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة: (٦)

فمن نام فلا نامتا عیناه: (٦)

المغرب إذا غابت الشمس: (٦)

قاسم الجوعي

أصل الدين الورع: (٢٨)

أفضل طرق الجنة سلامة الصدر: (٢٨) وما حق العباد على الله؟: (٢٠)

أفضل العبادة مكابدة الليل: (٢٨)

كعب الأحبار

من لبس ثوباً باربعة دراهم تواضعاً

لله أدخله الله الجنة: (١٦)

مالك بن أنس

تخرج مع النساء الصالحات: (١٤)

هو الرجل يكون لرجل عليه: (١٥)

مسلم بن زیاد

من سالم الناس سلم: (۲۳)

من سالم الناس نجح: (۲۳)

من طلب الفضل من غير أهله

ندم: (۲۳)

المطاء بن عبسي

من أحب شيئاً آثره على غيره: (٢٥)

من خاف من شيء هرب منه: (٢٥)

من رجا شيئاً طلبه: (۲٥)

#### فهرس الأعلام

#### الأسماء

أحمد بن شيبان: (۲۲)

ابن أبى السائب: (٢٧)

اسحاق بن عبد الله: (٨)

أسد بن وداعة: (۱۸)

اسماعیل بن عیاش: (۱۸)

الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز: (١١) عبيد بن هشام = أبو نعيم الحلبي.

أنس بن مالك: (۱،۲،۸،۱۹،۲۲،۲٦) عطاء بن يسار: (۹) .

البسرى: (۲۱)

الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب: عمرو بن ميمون: (۲۰)

(1,7,7,2,17,10,77)

السائب بن یزید: (۳)

سعید بن سلمة: (۱۰)

سعيد بن عبد العزيز الحلبي: (١٢)

1761861061761V61A6196Y.

(11,77,77,75,737,777,777)

سعيد بن المسيب: (١٢،١٥)

سفیان بن عیینة: (۱۲،۲۲)

سلیمان بن حیان: (۲٦)

سُمي مولى أبي بكر بن هشام: (٧)

شرُ حبيل بن مسلم الخولاني: (١٨)

شرَيك بن عبد الله: (١٦)

صفوان بن سُلیم: (۹،۱۰)

عبد الرحمن بن هرمز = الأعرج: (١١)

عبد الله بن عمر: (٥،٢٤)

عبد الله بن المبارك: (۱۷، ۱۹)

عبد الله بن نافع: (۲٤)

عبيد الله (بن عبدالله بن مَوْهب): (١٧)

عمر بن الخطاب: (٦)

قاسم الجوعي: (۲۲، ۲۲، ۲۵، ۲۵، ۲۲،

كعب الأحبار: (١٦)

مالك بن أنس: (۱، ۲، ۲، ۲، ٤، ٥، ٢، ٧

10 (18 (17) TI) 31, 01,

P1, 37)

محمد بن إبراهيم بن أبى سكينة: (١٥)

(Y · () V () 7

محمد بن خُريم (أبو بكر): (۱، ۲، ۳،

(11 c1 · c9 c/ c7 c0 c8

محمد بن زياد الألهاني: (١٨)

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: (۱)

الكُنى

أبو الأحوص: (٢٠)

أبو إدريس الخولاني: (٤)

أبو إسحاق السبيعي: (١٦،٢٠)

أبو أمامة الباهلي: (١٨)

أبو الزناد: (۱۱)

أبو السائب: (۲۷)

أبو نعيم عبيد بن هشام: (١٢) ١٤، ١٤، ١٤،

11, 11, 17)

أبو هريرة: (٤، ٧، ١١، ١١)

أبو همام: (۲٦)

7, 7, 3, 71, 01, 77)

محمد بن المنكدر: (۱۹)

مسلم بن زیاد: (۲۳)

المضاء بن عيسى: (٢٥)

معاذ بن جبل: (۲۰)

المغيرة بن أبي بردة: (١٠)

نافع مولی ابن عمر: (۵،۲،۲٤)

هشام بن عمّار: (۱، ۲، ۲، ۲، ۲، ۵، ۲، أبو صالح ذكوان السّمّان: (۷)

(1161.4 CA CA CV

يحيى بن عبيد الله: (١٧)

# فراجعا المراج المعلقالي

مَعَمَّا وَعَلَيْهَا عُومِ مِنْ مَنْ مُنْ وَرَحْتَ مَنْ الْمِسْلُولِ وَمُعْتَى الْمُسَاعَانَ أبوعب يومشهورون عن الساعان

# الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة

تأليف

العلَّامة الحافظ سراج الدين أبي حفص عُمر بن رَسْلَان البُلْقِيني رحفط عُمر بن رَسْلَان البُلْقِيني رحمه الله تعالى (المتوفى ٥٠٥ه)

قرأه وقدَّم له وترجم لمصنَّفه وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه وآثاره أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

### نظم كتاب الافتراح

لابن دقيق العيد

للحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن العراقي

قرأه وقدَّم له وعلَّق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

## جزء في علوم الحديث في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع

تصنيف أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المقرئ رحمه الله تعالى (المتوفى ٤٤٤ه)

قدَّم له وشرحَهُ وخرَّج أحاديثُهُ وآثارَهُ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
| 7 |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

جزءفيهمنحديث أبى الحِسِين عَبرالوهابُ بن لجسِيَ الكلابي المعرُوف بأمى تبوك عن شيخ تَدَّمَ لَهُ وَحِرْجَ أَحَادِيْهُ وَآثَارَهُ أبوعُبَ يَرَةُ مَشِهُ ورِبُحَ مِنَ السَاعَان